





تأليف الإمام العلامة المحدّث السستيد محمسد بن علوي المالكي الحسني المستيد محمسد كرية الله تعالى كالت

عِنِيَ بِتَحْقِيقِهِ الدّكوز السَّيّد أجْمَد بْن مُحَدَّن عَلَويّ المَّالِكِيّ الْجَسِنيّ

كَالْكِنْ الْحِنْ اوْتَا

وَالْمُؤْلِثِينَ اللَّهُ



الطَّبعةُ الشَّرعيةُ الأُولىٰ مِنْ نوعِها والمُصحَّحةُ بتصحيحاتِ المُؤلِّفِ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ومراجعةِ أبنائِهِ ( ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م )

> جميعُ الحقوقِ محفوظةٌ لأبناءِ المُؤلِّفِ رحمَهُ اللهُ ولا يَجِقُ لأحدِ طبعُ أو نشرُ الكتابِ أو جزءِ منهُ بأيِّ طريقةِ كانَتْ إلَّا بإذنِ خَطِّيٍّ مُسبَقِ منهُم معمد معمد معمد معمد





الرقم المعياري الدولي 17 - 28 - 502 - 18BN: 978



بيروت \_ لبنان

هاتف 156620 988 983 O

هاتف 251323 71 961 90 🕙



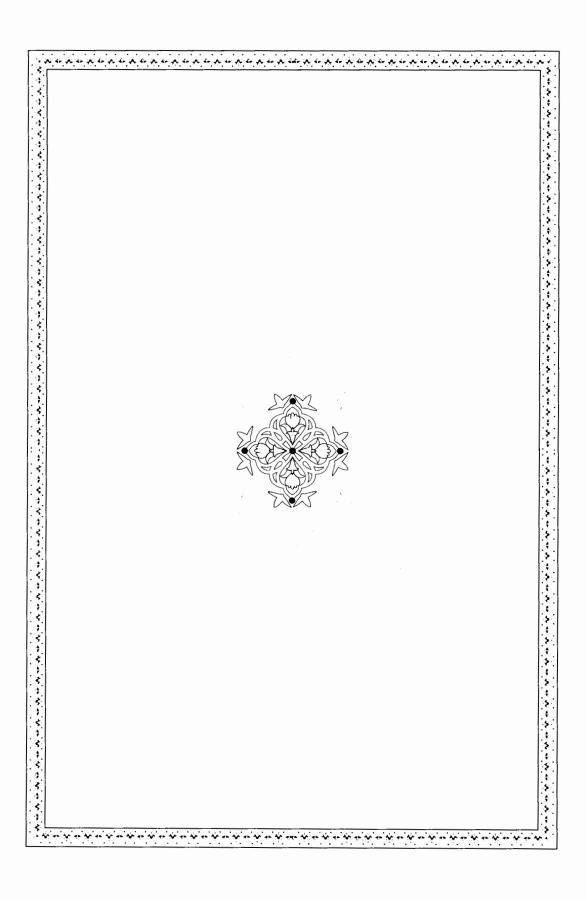



## بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِينِمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعسك:

فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ؛ أجلها وأعظمها نعمة الإسلام ، أكرم بها من نعمة ، ومنها : نعمة الأمن التي نتمتع فيها بالأمان والسكينة والاطمئنان في ربوع هاذه البلاد ، ومنها : نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل الحكام الذين جعلهم الله حماةً لهاذه البلاد ؛ بلاد الحرمين الشريفين ، والذين وفقهم الله لخدمتها ، وشرفهم بالقيام بأمانة الحراسة والرعاية والحفظ لها ، فبذلوا جهدهم في سبيل ذلك .

ووجدوا بحمد الله العون في أبناء هاذا الشعب المخلص الوفي الذي أعطى البيعة بصدق ، وحفظ العهد بحق ، ورعى الذمة في الحضور والغيبة ، فنحن على ذلك العهد قائمون ، وبتلك الذمَّة موفون ؛ انطلاقاً من إيماننا الصافي ، وعقيدتنا السلفية ومنهجنا النبوي ؛ لأن هاذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس ، سالمة من كل شرك ، بإخبار رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذ قال: « لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ ٱلْعَرَبِ » ('')، وقال: « إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ ٱلْعَرَبِ » ('')، وقال: « ٱللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ » (")، ودعاؤه مستجاب.

وقال: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي: ٱلْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا وَثَناً ، وَلَـٰكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ ٱللهِ وَشَهْوَةً خَفيَّةً » ( ' ' ) .

خصوصاً وقد أخبر أن هذه البلاد معقل الإيمان ومرجع أهله وملاذ حملته إذ قال: « إِنَّ ٱلْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ إِلَى مُملته إذ قال: « إِنَّ ٱلْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ إِلَى مُحْرِهَا » (°) ، وفي رواية: « إِنَّ ٱلدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى ٱلْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ إِلَى مُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَ ٱلدِّينُ مِنَ ٱلْحِجَازِ مَعْقِلَ ٱلْأُرْوِيَّةِ (<sup>(1)</sup> مِنْ رَأْسِ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَ ٱلدِّينُ مِنَ ٱلْحِجَازِ مَعْقِلَ ٱلْأُرْوِيَّةِ (<sup>(1)</sup> مِنْ رَأْسِ الْجَبَل » (°).

وفي حديث ابن عمر عند مسلم: « إِنَّ ٱلْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في « الموطأ » (  $\Lambda 97/7$  ) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٥/٢٨١٢) ، والترمذي ( ١٩٣٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والبيهقي في « الشعب » ( ٦٤٣٦) عن عبد الرحمان بن غَنْم ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ، والبزار في « مسنده » ( ٢١٢٦) ، واللفظ له بإسناد حسن ، كما في « مجمع الزوائد » ( ٧٠٤/١٩) عن أبي الدرداء رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» ( ١٧٢/١ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى مرسلاً ، وأحمد في «المسند» ( ٢٤٦/٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٤٣٦٧ ) عن شداد بن أوس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ١٨٧٦ ) ، ومسلم ( ٢٣٣/١٤٧ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) الأُرويَّة \_ بضم الهمزة وتكسر وتشديد الياء \_ : الأنثى من المعز الجبلي .

<sup>(</sup>٧) أخرجها الترمذي ( ٢٦٣٠ ) عن عمرو بن عوف رضى الله عنه .

غَرِيباً كَمَا بَدَأً ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ ٱلْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا » (١).

ولقد عمل أئمة هاذه البلاد وحكامها منذ بداية عهدهم على ترسيخ هاذه المعاني ، وتثبيت ذلك في قلوب الناس ابتداءً من المرحوم الملك عبد العزيز الذي وحَد الجزيرة وجمع الكلمة ، وأزال الفوارق العصبية وهدم الحواجز العنصرية ، فعاش الناس متحابين يجمعهم مبدأ واحد ، وتلم شعثهم راية واحدة راية ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) .

عاشوا على هنذا المبدأ وإن اختلفت آراؤهم أو تنوعت مشاربهم ؟ فالأصل واحد والولاء واحد ، والعهد صادق ، والوفاء لازم ، ولنكن بعض المتطفلين من الدخلاء والعملاء الأجانب يحبون أن يصيدوا في الماء العكر ، فيشوهوا الصورة ويشيعوا الفتنة ويلبسوا البرآء الذين لا يعرفون النفاق ثوب السوء وإرادة الشر .

وهم بهذا يفتحون باباً آخر نحن في غنى عنه ، ويوجهون الأنظار إلى ما هي غافلة عنه ، وللكن لا بأس ؛ فإن الثقة في الله وحسن الظن في حكامنا أهل العقل والنظر يبعثان الطمأنينة في النفوس : بألا يأخذوا بأقوال الوشاة ودعاة الفتنة من الذين لا هم لهم إلا تفريق كلمة المسلمين .

خصوصاً وإننا في ظل هذه الدولة السنية التي تحمي العقيدة الصحيحة الصافية ، وتبذل جهدها لنشرها والدعوة إليها في ظل دولة التوحيد التي تنصر العلم وحملته والدعاة إليه ، وتشجّع على البحث

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ١٤٦ ) .

العلمي النزيه النظيف في أي مجال كان وعلى أي ميدان ومن أي جهة ، وتكرم في سبيل ذلك أهله ، وتقدم لهم الجوائز السخية ، والأوسمة الرفيعة ، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ، سعوديين أم غير سعوديين على حد سواء في مجال الدعوة الإسلامية أو البحوث العلمية والتطبيقية ؛ لأن المقياس هو العلم وحده ، والبحث وحده .

وهي بهاذا الموقف تعمل على صقل العقول ، وتنوير البصائر ، وتلاقي الأفكار المعبرة عن المفاهيم التي تجيش في خواطر العلماء والباحثين وتفيض على قلوبهم ، وتتواجد في نفوسهم فيجدون السبيل ميسراً للتعبير بالكلمة .

ولا شك أن هذا أقوى سبيل لإظهار الحق وإثباته ؛ لأن الوضوح والجلاء هو الأساس في بناء المجتمع ، وتلاحم أبنائه ، ولا يتم هذا إلا بالتعبير عن المفاهيم التي يحس بها الإنسان ويراها بالنسبة لأي قضية إسلامية واجتماعية .

وهاذه القاعدة هي من أجلِّ الأصول التي ينبغي أن تُتَبع في الدعوة إلى الإسلام، لقد أعطى الإسلام الفرصة لأعدائه للنظر والتبصر فقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

وأعطى الفرصة لإبداء أي اعتراض أو مفهوم أو برهان في نفس المعارض المعاند فقال: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ (٢).

وطلب من المشركين أن ينظروا ويتفكروا في أمر الدين تارة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ١١١ ) .

منفردين وتارة مجتمعين ؛ وذلك بعقد المجالس والندوات للتشاور في حقيقة الدين وحقيقة الداعي محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَعِدَّةً أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم فِي جَنَّةِ ﴾ (١).

بل وأعظم من هنذا وذاك: أنه أعطى الثقة للمعاند ليتقدم ويتكلم ويحس بنفسه وبموقعه ، وبأنه كائن حي له عقله فلا بد أن يعقل ، وله فهمه فلا بد أن يفهم ، وبعد هنذا التعقل والتفهم لا بد أن نسمع منه ثمرة عقله وثمرة فهمه ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِ ضَلَل مُبِينِ ﴾ (٢).

هلكذا أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين المبطلين الضالين الذين لا دين لهم صحيح ولا عقيدة معتبرة عند الجدال والمناقشة: إما أن أكون أنا على هدى أو أنتم ، وإما أن أكون أنا على ضلال أو أنتم ؟!

ومن هذا المنطلق أقدم هذه المفاهيم عن بعض القضايا الإسلامية المختلف فيها بين العلماء والتي لا يستطيع أحد أن يقول: إنه اتفقت آراء العلماء فيها على كلمة واحدة.

ولا بد من إظهارها ووضعها بين يدي العلماء والباحثين للدراسة والنظر ؛ فإن كانت صواباً . . فالحمد لله ؛ وذلك من توفيق الله وتسديده ، وإن كانت خطأ . . فإنه منى وباجتهادي ، وذلك لبيان

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، الآية ( ٢٤ ) .

الحقيقة وتصحيح المفاهيم العامة ، وليس لنا من وراء ذلك إلا الإصلاح وتوخّي الصواب ؛ لأننا بشر نصيب ونخطئ ، وكل منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا السيد المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وكل كتاب قابل للزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والإصلاح والتهذيب إلا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ومن ادعى سوى ذلك . . فهو مفتر ممتر .

ونحن نعوذ بالله من أن نكون ممن يتعلم العلم للمماراة أو للمجادلة كما قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ طَلَبَ ٱلْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ ٱلْعُلَمَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ . . أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلنَّارَ » رواه الترمذي (١٠) .

وكتابنا هاذا كغيره من الكتب ، قابل للإصلاح والمراجعة ، وأنا بفضل الله أعترف في كل كتاب ألَّفته بذلك ، وأقول في آخر ما كتبت : إني أسأل الله التوفيق والسداد فيما كتبته ؛ فإن كان صواباً . . فمن الله ، وإن كان خطأ . . فمن نفسي واجتهادي ، وأرجو ممن يطلع عليه أن يرشدني وأن يدلني على أخطائي .

والعلماء لا يزالون يراجع بعضهم بعضاً فيما يكتبون ؛ فإذا حصل الإقناع والرضا . . لا يتوقف عن الأخذ به إلا مستكبر ، إلا إذا كان له في ذلك تأويل أو وجهة نظر ، أو دليل أو شبهة دليل ؛ فإنه إن لم يلتمس له العذر . . فأقل ما في الأمر أن يسكت عنه ، والحوار بين العلماء بصورة

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٦٥٤ ) عن كعب بن مالك رضى الله عنه .

خاصة يتميز بالموضوعية وروح التفاهم والورع وتقوى الله عزَّ وجلَّ ؛ لأن رائدهم جميعاً التوعية والتوجيه والذود عن محارم الله عزَّ وجلَّ ، والأخذ بيد الناس لكل ما فيه الخير ؛ فهم ورثة الأنبياء ، وإني أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجنبنا مصادر الزلل ، وأن يهدينا سواء السبيل .

中華中華中華中華中華中華中華中

\*\*\*\*

\*\*\*\*

إنهسسيع مجب وبالتدالتوفيق

السّيّد فحرّب عُسلُوي الميالي يحسّنيّ

\*\*\*

### نقدیم فضیلهٔ الشیخ حسنین محمت دمخلوف

مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف

## بِنُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحْنِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين .

#### وبعسك :

فقد اشتمل هاذا الكتاب العظيم للعلامة المحقق الجليل فضيلة الأستاذ السيد محمد علوي المالكي على مباحث هامة مفيدة وموضوعات جليلة عديدة ، تنفع المسلمين في هاذه الأزمان التي يحتاجون فيها إلى الوقوف على المعلومات الهامة والأحكام العامة لخدمة الإسلام ، وتحقيق العقائد الدينية ، والدعوة إلى الأخذ بما جاد به الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية من الخير الجزيل والفوائد العظيمة النادرة ، والنصح لأمة الإسلام في هاذه الأزمان بالموعظة الحسنة ، والتي يحارب فيها الإسلام من كثير من الأعداء ، ويحرصون فيه على تأييد المبادئ الضالة والدعايات الكاذبة ضد الإسلام وأهله ؛ تحقيقاً لأغراضهم ضد الإسلام وأهله ، وسعياً لتأييد أعدائه .

والله تعالى متم نوره على عباده المسلمين بما وفق له هذا العالم الجليل لتأييد ونشر دعوته وتحقيق مسائله ، والإرشاد إلى ما دعا إليه

من العلم الجزيل والفوائد الثمينة والموضوعات الهامة التي تحقق الهداية والدراية والدعوة الصالحة ؛ حسماً للنزاع والمكابرة والخلاف والمدابرة .

وقد ظهر من مباحث هاذا الكتاب أنه حجة وبرهان وقول صادق وبيان ، فيه للمسلمين عزة وكرامة ، وتحقيق وافي وأمانة ، وأن نشره في هاذه الأزمان مما يعتزُّ به الإسلام ، ويُقْضَىٰ به على مكايد الأعداء اللئام .

وقد أفاض المؤلف حفظه الله في البيان الواضح ؛ حيث تحدث بعلم غزير وتحقيق واضح عن مسائل هامة في معرفة المفاهيم الصحيحة السليمة ، والذود عن كل مفهوم سقيم ؛ لصدِّ الأعداء الكائدين ، ولإقامة الحق المبين في بلاد الإسلام والمسلمين .

ذلك أن من مباحث هلذا الكتاب ودعوته الحقَّة ، وأسلوبه الرصين ما يأتي :

التحذير من المجازفة بتكفير المسلمين: ونقل فيه انعقاد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة.

التفرقة بين مقام الخالق والمخلوق: وهو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام.

المجاز العقلي : وضرورة ملاحظته في مقياس الكفر والإيمان .

التعظيم بين العبادة والأدب.

الواسطة بين الخالق والمخلوق: وبيَّن فيها الواسطة الشركية.

البدعة وتقسيم العلماء لها: بيَّن فيه لأصحاب الأفهام السقيمة والصدور الضيقة من حاربوا كل جديد وتنكروا لكل مخترع مفيد، بيَّن لهم المفهوم الصحيح للبدعة وتقسيم العلماء لها.

الأشاعرة: بيَّن فيه مذهبهم وذكر بعض من ينتسب إليهم ؛ لكي يتورَّع كل من ينسب إليهم سهام الضلال والمروق من الدين .

حقيقة التوسل: وبيَّن فيه التوسل المتفق عليه ، وحديث توسُّل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل كلاماً نفيساً ورأياً لطيفاً للشيخ ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ، ونقل كلاماً جيداً عن الشوكاني في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي نهاية البحث ذكر أشهر من يقول بالتوسل من كبار الأئمة وحفاظ السنة .

الشفاعة: حقيقتها وطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وتفسير ابن تيمية لآيات الشفاعة.

مفهوم الاستعانة: والتوجه بالطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الدعاوى الباطلة التي تثار حول هذا الموضوع في الباب الثاني من الكتاب، فذكر فيه مباحث قيمة عن الخصائص النبوية وحقيقة النبوة والبشرية، ومفهوم الحياة البرزخية.

وفي بحث مستفيض تحدث المؤلف عن التبرُّك ، ومفهومه الذي يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقته .

وشرع في الباب الثالث من الكتاب فذكر فيه مباحث مختلفة يتعطَّش إليها الباحث ، فمن بينها مشروعية الزيارة النبوية وما يتعلق بها . والمفهوم الصحيح لحديث : « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ . . . » (١) ، وكلام أئمة السلف في مشروعية زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر في هذا الباب بعض المباحث اللطيفة عن الآثار النبوية والاعتناء بها ، واعتناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين ، ومحافظة الصحابة على بعض الآثار النبوية ، ومفهوم الاجتماع والمولد النبوي .

وذكر قصة (عتق ثويبة) وتوجيه العلماء لها.

وهنذا عرض إجمالي لما تضمنه الكتاب ، والذي يعتبر مؤلفه أحد علماء الحرمين الشريفين من تضلَّع من بحر الحوض الإلهي والسنة النبوية صاحب المجالس العلمية والدروس النبوية ، والتي كان يحضرها الجمُّ الغفير من المستفيدين .

صاحب المساهمات العلمية والندوات الفقهية التي كان يشارك بها في رابطة العالم الإسلامي ، وفي حفلات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم ومؤتمرات السنة النبوية .

صاحب التآليف الكثيرة والتي بلغت نيفاً وثلاثين مؤلفاً ؛ منها ما هو في القرآن وعلومه ، وفي الحديث وفنونه ، والسيرة النبوية والنصائح الدينية ، والدعوة الإصلاحية .

وكل ذلك يدعونا إلى تقدير هذا الكتاب ودعوة المسلمين إلى مطالعته ، والقيام بدعوته ، وحتِّ العالم الإسلامي إلى وجوب دراسته ، وتعليم أولادهم بما فيه من الحق الصريح والقول الصحيح ، والدفاع عن حرمات الإسلام ، وبيان ما اجترحه الأعداء من الضلالات والأكاذيب

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ( ص ٤١٢ ) .

والدعوات الباطلة ، والله تعالى يؤيد عباده الصالحين بتأييد دينه القويم أتم تأييد .

#### وفي الختام:

نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين جميعاً لمطالعة هذا الكتاب وتأييد دعوته.

ونسأل الله تعالى لمؤلفه المثوبة والسلامة من المكايد ، وتحقيقاً لما دلَّ عليه القرآن من نصر دعاة الحق والدين ، وخذلان دعاة الباطل أعداء الدين ، والله الموفق والهادي إلى الحق المبين .

تحريراً في آخر جمادى الأولىٰ سنة ( ١٤٠٥ هـ )

#### حسنين محمّد مخلوف

مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الدعوة الإسلامية

# مصادت كب رعلما والعالم الإسلامي

هذا؛ وقد اطّلع بعض كبار علماء العالم الإسلامي على ما كتبه سماحة الإمام شيخ الإسلام الشيخ محمد مخلوف ، مفتي مصر سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مقدمة كتاب « المفاهيم » فأيّدوا ذلك ووافقوا عليه ، وكتبوا المصادقة عليه ؛ وهم :

- العلامة المؤرخ الفقيه الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي: وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- فضيلة العلامة الكبير الداعي إلى الله الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار: رئيس جامعة الأزهر سابقاً، ورئيس مركز السنة والسيرة، وعضو لجنة جائزة الملك فيصل العالمية.
- فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أبو الوفا التفتازاني: وكيل جامعة القاهرة.
- فضيلة الفقيه المفتي الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل الشيخ أبي بكر بن سالم: مفتي جمهورية جزر القمر الإسلامية.
- فضيلة الأستاذ المستشار السيد علي بن عبد الرحمان الهاشمي الحسني : المستشار بديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
- فضيلة الشيخ إمام موسى ضيف الله: عضو الرابطة الإسلامية ، وإمام مسلمى تشاد .

## تقريظ العلّامة المؤرّخ الفنْية اشتيخ محت دالخزرجيّ

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة

## بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْنِ الرِّحِيْمِ

الحمد لله ذي المحامد والآلاء ، المنعم على عباده بما شاء ، وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء ، وعلى آله وصحبه النجباء .

#### أما بعسك.

فقد تصفَّحت الكتاب الذي جمعه وألفه العالم الجليل المحقق النبيل السيد محمد بن علوي المالكي الحسني ، فرع الشجرة النبوية ، وسليل العترة الهاشمية المسمئ : «مفاهيم يجب أن تصحَّح » .

ففي كتابه هاذا وضع الأمور في مجاريها ، وحاد عن الشطط في مراميها ، وجنَّبها الإفراط والتفريط ، وصحَّح الأوهام والتخليط ، وبذل النصيحة لإخوانه المسلمين بالأدلة القاطعة والبراهين ؛ ليسلكوا مسالك السلف ، ويقلدوا أهل الفضل من الخلف .

والكتاب يتعلق بأمور ثلاثة: مباحث في العقيدة ، مباحث نبوية ، مباحث مختلفة في الحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة والمناسبات الدينية .

ومعشر المسلمين اليوم أشد حاجة إلىٰ علم هاذه الحقائق المشتملة

عليها هاذه المباحث ، وقد اختلط عليهم الحابل بالنابل ، وتصدر للفتوى كل جاهل ، ممن يقصر إدراكه عن فهم كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ومقاصد السنة النبوية .

فجاء بالإيضاح والتدقيق ؛ ليبتعدوا عن مواقع الضلال ، ويكونوا خير مثال ، موفقين في الأفعال والأقوال .

والله أسأل أن يمنَّ على مؤلفه بلطفه وعنايته ، ويشمله بحفظه ورعايته ، صلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

هزره محمّد بن اشیخ اُحمد بن اشیخ حسن انخررجیّ مالای معرفی این میرود میرود به میرود میرود

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس لجنة التراث والتاريخ وقاضي إمارة أبو ظبي سابقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة

## تقريظ العلّامة اشتيخ محمت الطّيب النّحبّ ا

رئيس مركز السنة والسيرة الدولي ورئيس جامعة الأزهر سابقاً

## بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِينِمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .

#### وبعظر:

فإن حياة العالم الجليل السيد محمد علوي المالكي المكي المحي الحسني كحياة الشجرة الطيبة التي نمت في أرض طيبة ، وترعرعت في بيئة صالحة وتهيأت لها العناية والرعاية حتى انبسطت ظلالها ، وأينعت ثمارها ، وفاض على الناس خيرها وبرها .

ولا غرو ولا عجب ؛ فلقد كان والده الجليل السيد علوي المالكي - طيّب الله ثراه وأكرم مثواه - من العلماء الأعلام الذين وهبوا أنفسهم للعلم فعاشوا في محرابه سَدَنة راهبين ، وكراماً كاتبين ، وعلماء عاملين .

وكان بيته في مكة المكرمة وإلى جوار الكعبة المشرفة: هو

الندي الحافل الذي يضم الصفوة المختارة من علماء المسلمين، يستمعون إلى آي الذكر الكريم، وإلى السنة النبوية الشريفة، ويتدارسونهما في وعي عميق، وتمحيص وتدقيق، ثم تنتهي جلساتهم بالاستماع إلى المدائح النبوية من شعر العارف بالله صاحب الدار ؛ حيث يلقيها فضيلته بلسان عربي وقلب تقي وإيمان نقى .

hiji a laha laha a laha a laha ba

فليس بغريب إذاً أن يكون الشيخ الجليل والابن الصالح السيد محمد علوي المالكي صورة صادقة لوالده الجليل ، وأن يسير في حياته على نهج أبيه علماً وأدباً وديناً .

#### ( ومن يشابه أباه فما ظلم )

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن: إنما هو كتاب واحد من بين عشرات الكتب الدينية والعلمية التي أخرجها السيد محمد، وكلُها والحمد لله مليئة بالعلم النافع والرأي السليم والفكر الناضج، وقد نفع الله بها الملايين من المسلمين، وذلك فضل الله، والله ذو الفضل العظيم.

أما هذا الكتاب الذي سماه مؤلفه الفاضل: «مفاهيم يجب أن تصحّع » . . فهو بحق بيان واضح لبعض المفاهيم التي آمن بها بعض الناس ، وظنوا أن إنكارها باطل من القول وزور .

وكان من حق العلم على المؤلف الفاضل أن يصحِّح تلك المفاهيم الخاطئة ، وأن يدلي فيها بكلمة الحق خالصة لوجه الله وحده ، وهو بهذا العمل الشجاع يتعرض لوخز الإبر ويمشى على الشوك ، وللكن

من أجل الوصول إلى أنبل الغايات وخير القربات ، فجزاه الله عن العلم والدين خير الجزاء .

र क्षिक क्षिक

هـٰذا ؛ ومن الله العون وبه التوفيق

الأستاذ الدّكنور محمّدالطّيّب لنّحبّ ار

港の法の法の

وكيل الأزهر الأسبق، ورئيس جامعة الأزهر سابقاً وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر وعضو مجمع اللغة العربية بمصر وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة جائزة الملك فيصل العالمية

## تقريظ

## علّامة المغرب المحدّث المحقّق الأستباذ السّيّدعب لينّب دكنّون الحسنيّ

رئيس رابطة علماء المغرب وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْ زَالرِّحِكَمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، وآله وصحبه ومن والاه .

#### وبعنگ :

فقد أطلعني الأخ في الله العلامة الجليل السيد محمد علوي المالكي علىٰ هـٰذا الكتاب الذي سمَّاه: «مفاهيم يجب أن تصحَّح»، وجعله ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في العقيدة.

والباب الثاني: في النبوة.

والباب الثالث: في الزيارة.

ولا يعني بهاذه المطالب أصولها وحقائقها المبينة في مظانها ، ولا يعني بهاذه المطالب أصولها وحقائقها المبينة في مظانها بين ولاكنه يريد ما يتعلق بها من مباحث اختلفت الأقوال فيها بين العلماء من السلف والخلف كما اختلفوا في المسائل الفقهية الفرعية ، والتي لم يرد فيها نصٌّ صريح ، فذهب اجتهاد كل منهم

إلى ما اطمأنت إليه نفسه ، وللكن أحداً منهم لم يعب على غيره ولا أنكر ما أدَّاه إليه اجتهاده ، وكان الاجتهاد ولا يزال يؤدي إلى نفس النتائج ، ولن يؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة ، ولذا كان المجتهدون كلهم مأجورين ، والأجر إنما يكون على عمل صالح ، لا على عمل مذموم .

وكنا نقول: إن الخلاف في مثل هذه المطالب قد انتهى ، كما انتهى الخلاف في الفروع الفقهية بصلاة المسلمين في المؤتمر الإسلامي المنعقد بالقدس سنة ( ١٩٣١ م ) خلف الإمام الطباطبائي الشيعي على اختلاف مذاهبهم ، وبعدما أغلقت المحاريب المتعددة التي كانت في المسجد الأموي والأزهر وغيرهما ، وصار المسلمون يصلون وراء إمام المسجد الواحد في المحراب الواحد ، ولا يسألون عن مذهبه ولا عن عقيدته ؛ كما كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف في البصرة وغيره في غيرها .

وللكن أبى الشيطان إلا أن يبعثها جذعة بين المسلمين في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى الوفاق ونبذ الخلاف، والتصدي لعدو دينهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ وَقَلْتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَلِتِلُونَكُمُ كَافَةً ﴾ (١)، فعادت فتنة الأشعرية والسلفية في العقيدة، وفرَّقت المسلمين وجعلت بعضهم يبدِّع بعضاً أو يكفِّره.

والأشعرية إنما قامت لما طغى التجسيم على الناس ؛ أعنى :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية (٣٦).

العامة ، وصاروا لا يُحققون مفهوم التنزيه ، فجنحوا إلى التأويل إنقاذاً للعقيدة .

والتأويل منحى شرعي لا جدال فيه بنص القرآن ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ءَلِيَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَا أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ الْكِتَبَ مِنْهُ آبَتِغَآءَ ٱلْفِشَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِشَةِ وَالْبَيْغَآءَ تَأْوِيلِةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِشَةِ وَالْبَيْغَآءَ الْفِشَةِ وَالْبَيْغَآءَ تَأْوِيلِةً وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلَا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ ﴾ (١).

وقد كان الأشعري من الراسخين في العلم ، وكذا أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ، وأبو حامد الغزالي حجة الإسلام ، وغيرهم من أعلام الأشاعرة ؛ وهي ثلاثة أقوال في المتشابه:

ما يعزى إلى السلف ؛ وهو اعتقاد مدلول اللفظ مع التنزيه ونفي التشبيه .

والتأويل بما تحتمله اللغة وطرق المجاز ؛ وهو مذهب الخلف ، ومذهب الأشعري الذي صار إليه بعد التأويل ؛ وهو أن هذه المتشابهات صفات لله عزَّ وجلَّ لا نعرف كنهها ، وللكننا نؤمن بها كما جاءت ، علىٰ أن المؤولين كما قلنا : إنما أرادوا بذلك إنقاذ العامة من شبه المتشابهات ، ولذلك قلَّ منهم من لم يكن يرجع إلى التفويض ؛ حتىٰ إن بعضهم كان يقول : ( اللهم ؛ إيماناً كإيمان العجائز ) .

والمهم أنهم كلهم أهل سنة وجماعة ، مؤمنون بما جاء به عن الله ورسوله الكريم كما أمر ، فكيف يصحُّ أن يكفر أو يبدِّع هـٰذا ذاك ؟!

سورة آل عمران ، الآية ( ٧ ) .

ما هو إلا التعصُّب وضيق العطن إن لم يكن للسياسة في ذلك مدخل ، وقد وقع فعلاً في المغرب: أن المهدي بن تومرت بعد أن رجع من رحلته لطلب العلم في المشرق ولقي أقطاب المذهب الأشعري مثل: إلكيا الهراسي وتلك الطبقة . . قام بنشر هذا المذهب في المغرب ، ولما ادَّعى المهدوية وأسس دولة الموحدين . . ألزم الناس به ، وحارب مذهب السلف ، ونبذ المرابطين وسمَّى أصحاب الدولة قبله بالمجسِّمين ، وكانوا على مذهب السلف في العقيدة ، وسمى أصحابه بر (الموحدين) ، كما حارب المذهب المالكي ورجاله من فقهاء المغرب والأندلس ، وهنكذا نشأت العداوة بين الطرفين ، وكان السبب سياسياً قبل كل شيء (۱) .

وما قيل في هاذه المسألة مما اشتمل عليه الباب الأول من الكتاب . . يقال في مسألة المولد النبوي من مسائل ( الباب الثاني ) ، ومسألة الزيارة من مسائل ( الباب الثالث ) .

فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم إن لم يفعله من سبق . . فكثير مما نفعله لم يفعله ، وهي حجة لم يقبلها الفاروق من الصديق لما طلب جمع المصحف ، فكان أن رجع إلى كلامه وجمعه .

ونظيرها: أمر عمر بن عبد العزيز علماء الأمصار بكتابة الحديث (٢)، وكان من قبلهم يتحرَّجون من ذلك، فوافقوه جميعهم ولم يقولوا له:

<sup>(</sup>١) انظر « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ( ٧٩/٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ترجمة باب قبل الحديث (١٠٠).

أتفعل ما لم يفعله الأولون، وكذا يقال في نقط المصحف وشكله، وإحداث المحاريب في المساجد وبناء المآذن بحيث صار الأمر إلى ألَّا يبنى مسجد بدون محراب ولا مأذنة، ولم يكن ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام.

कों से को से का से को से क

والقائمة طويلة ، والمقصود: أن من غلبت عليه محبة المصطفى نبي الرحمة وشفيع الأمة صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم فاحتفل بمولده . . فهو أحرى أن نقول له : حسناً ، لا أن ننكر عليه ونقيم الدنيا ونقعدها لأمر أقل ما يحكم به عليه أنه جائز .

والعجب العجيب: أن يعترض مؤمن على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بزيارة القبور \_ مطلق القبور \_ لنتّعظ بها ونعتبر، وبزيارة قبور آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا؛ صلة للرحم وتعهدا لهم بالدعاء الصالح، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له (۱)، فكيف لا نزور قبر أشرف المرسلين الذي هدانا الله به إلى الصراط المستقيم، وهو أمنُّ الناس علينا وأحبهم إلينا، بل وأحب إلينا من آبائنا وأبنائنا ومن أنفسنا التي هي بين جنبينا ؟!

لا جرم أن ذلك ؛ أي : ترك زيارة قبره ، وخصوصاً لمن حج وأصبح من المدينة على غلوة أو غلوتين لمن أعظم الجفاء ، ولو لم يصح حديث : « مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي . . فَقَدْ جَفَانِي » (٢) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٠٨/٩٧٦ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر « كشف الخفاء » ( ۲۷۸/۲ ) .

فاتركوا الناس وإيمانهم أيها المنكرون ، وإذا لم تتحرك مشاعركم لهاذه المشاهد . . فعليكم أنفسكم ، ولا تحرموا عباد الله من التعرض لنفحاته التي يمنُّ بها على من يشاء ؛ فالأمر كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَٱللهُ المعطى » (١) .

وشكراً للسيد السَّند محمد علوي لتحريره هاذه المباحث وتحقيقه لمفاهيمها ، وأعتقد أنه قد بلغ بها المنتهى ، فلا يشغل نفسه بعد بالجدال فيها والمراء عليها ، ففي الحديث : « مَنْ تَرَكَ ٱلْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقُّ . . بَنَى ٱللهُ لَهُ قَصْراً فِي لَهُ قَصْراً فِي أَعْلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُبْطِلٌ . . بَنَى ٱللهُ لَهُ قَصْراً فِي رَبَض ٱلْجَنَّةِ » (٢) .

ذلك لأن مهمة العلماء في عصرنا هذا هي إيقاظ الشعور والغيرة في نفوس المسلمين ، وحمل رؤسائهم وقادتهم على الوقوف في وجه أعداء الإسلام ، المستعبدين للمستضعفين من المؤمنين في فلسطين وأرتيريا وأفغانستان والفليين .

ومن يشغل نفسه بهذه المسائل ويفرق بها صفوف المسلمين . . إنما يغطي على تقصيره وانحرافه عما هو واجب عليه ، مما لا يعذر فيه ولا يجزيه من الله شيء ؛ فالإسلام لا أرض له اليوم ، والمسلمون يسامون الهوان في كل مكان ، ولن تقوم قائمة ولن ترفع عنهم عصا الذل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١ ) ، ومسلم ( ١٠٠/١٠٣٧ ) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) بنحوه أخرجه أبو داوود ( ٤٧٦٧ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه ، والترمذي ( ١٩٩٣ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

حتى يجنِّدوا أنفسهم للدفاع عن كيان الإسلام، وحماية بيضته مع من بيده الحل والعقد من أولي الأمر ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىۤ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

كتبه بفاس في ( ٢ ) شعبان ( ١٤٠٥ هـ )

عب دالله كنّون الحسنيّ

الأمين العام لرابطة العلماء بالمغرب وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وعضو الجامعة العربية وعضو أكاديمية المملكة المغربية وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وعضو مجلس الوصاية على العرش بالمغرب

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ( ٢١ ) .

تقريظ فضيلهٔ الدّكنور الحسينيّ هاكشم

وكيل الأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية سابقاً

بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّحِكَمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين .

#### وبعسًا:

فأقدم للعالم الإسلامي كتاب « مفاهيم يجب أن تصحَّح » لمؤلفه فضيلة الأستاذ الكبير والداعية الإسلامي ، المحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم السيد محمد علوي المالكي المكي الحسني ، خادم العلم وأهله بالحرمين الشريفين .

وقد اتسم بيت المالكي بالعلم والهداية ، وكل من له صلة بالحرمين الشريفين المباركين . . يعرف أصالة بيت المالكي في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وربط الدارسين في حلقاتهم بأهم وسائل التربية وأنجحها بحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما قامت دولة الدعوة الإسلامية ونجحت هذا النجاح الباهر . . إلا بالحب الذي غرسه رسول الله عليه وسلم في قلوب المهاجرين والأنصار رضي الله

عنهم.

حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وحب للمسلمين يتمثل في المؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار.

امتنَّ الله بمنهج الحبِّ على المسلمين ، وبين لهم بأنه نعمة من عند الله تعالىٰ ، فقال تعالىٰ : ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَأَنْكُوا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَأَنْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِنْعُمَتِهِ وَإِخْوَانًا ﴾ (١٠) .

وأشاد بمنهج الحب فقال تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَبِعُونِي يَحْبِبُكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . . . ﴾ الآية (٢) .

وبيت المالكي اتخذ هذا المنهج الإسلامي وركَّز عليه ؛ فقد رأيت والد السيد محمد علوي في دروسه بالمسجد الحرام يدرِّس التفسير والحديث والفقه ، ويربط كل ذلك بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وسار على منهجه نجله السيد محمد يدرس التفسير والحديث واللغة ، ويربط ذلك بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

من أجل ذلك التفت القلوب حول بيت المالكي ، وتوافد عليه طلاب العلم من أرجاء العالم الإسلامي ؛ ليتعلموا العلم والعمل وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

ووضع الله القبول لهنذا البيت المبارك.

وإن القارئ لهاذا الكتاب الذي نقدمه يجد فيه المنهج العلمي الذي يدل على الأصالة في الدراسة العلمية والتحقيق الجيد.

<del>йомомомомомомомомомомомо ( ТТ ) Момомомомомомомомомомомомо</del>

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ( ٣١) .

كما يدل على الدعوة الصادقة إلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فالكتاب يتعرض لعدة قضايا هامة مجملة فيما يلي :

الباب الأول: مباحث في العقيدة ، وفيها بيان فساد مقاييس التكفير والتضليل اليوم .

الباب الثاني : وفيه مباحث نبوية ؛ منها : الخصائص النبوية وحقيقة النبوة البشرية ، ومفهوم التبرك بالنبي وآثاره صلى الله عليه وسلم .

الباب الثالث: مباحث مختلفة عن الحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة النبوية ، وما يتعلق بها .

وإن هذا الكتاب يوفر على المسلمين الخلافات التي تمزِّق وحدتهم ؟ وذلك ببيان المنهج السليم والقول الحق ، حتى يجتمع المسلمون على الخير والحق .

وفي الختام: نسأل الله العليَّ القدير أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب القيم، وأن يكتب الخير والفلاح لمؤلفه ولكل قارئ له، والله ولي التوفيق.

الدكنور الحسيني عبدالمجب دهاشم

وكيل الأزهر الشريف والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سابقاً في ( ١٤٠٥/٦/٣ هـ )

## تقريظ فضيلة الأستاذ الدّكتور رؤوف شبي وكيل الأزهر الشريف

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله ، والصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله ؛ سيدنا محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعسك :

فإن الشيخ الفاضل الدكتور محمد علوي المالكي المكي الحسني من خيرة علماء الإسلام وأحسنهم سلوكاً ، وأفضلهم خلقاً ، وقد عرفناه منذ كان طالباً بالدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف .

والأزهر حصن الضاد وعرين الدعوة وموئل الشريعة ، به صان الله أمة العرب من الشرك في الدين ، ومن اللحن في اللغة ومن الصدِّ عن سبيل الله ، وقد رفع لواء التوحيد النقي ، ودافع عن الإسلام ونشر لواءه في ربوع الدنيا كلها ، لا نجد في قرية صغيرة ولا مدينة كبيرة في شتئ أنحاء العالم إلا وهناك عالم من علماء الأزهر تخرَّج في أروقته ، وسمع من شيوخه وحمل إجازته .

والشيخ محمد علوي من هاؤلاء العلماء الأفذاذ الذين ترعرعوا في جنبات الأزهر ، وحمل مع علمائه لواء الدفاع عن التوحيد الحق ،

30

والسلوك الفاضل ، وتصدى بخلق فاضل وأسلوب مهذب ، غير عيَّاب ولا شتَّام وسبَّاب لمن انحرفوا عن الجادة مدعين الإسلام .

والذين يجاهدون في سبيل الله عليهم أن يتأدبوا بأدب الإسلام: يحافظون على سمو مكارم الأخلاق التي جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتممها.

ويترفعون عن المراء والجدل وكثرة القيل والقال ، وفرط السؤال ؛ فقد نهانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال (١٠).

وأن يلتمسوا كل أمر يوحد بين المسلمين ويجمعهم ، ولا يفرِقوا أو يشتِتوا ؛ فإن الجهاد تبعة ثقيلة ؛ من تصدىٰ لها . . عليه أن يتحلىٰ بأخلاق أصحاب مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكتاب الشيخ محمد علوي «مفاهيم يجب أن تصحّح » من الكتب العاقلة المهذبة التي تردُّ كيد الذين يحاولون وضع الغبش في عيون المسلمين باسم الإسلام ؛ لدافع شخصي وفكرة سياسية مريضة عرفها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، ورفضوها وقصمها الله عند من له ذوق إسلامي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين .

والشيخ الجليل الموقر ، ولا أزكيه على الله ؛ فهو حسبه وحسبه . . من العلماء القلّة الذين يجاهدون في سبيل الحق على بصيرة وهدى ، وهو غنى عن التعريف .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٧٧ ) ، ومسلم ( ١٣/٥٩٣ ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

وإني لأسأل الله أن يحفظه بأدبه الجمّ وجهاده المخلص، وأن يحرسه وأن يرفع عنه السوء والبلاء، وأن ينشر به كلمة الحق والدين القويم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولايل الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف (سيدنا محمد) وكيل

ż

#### تقريظ العلّامة الدّاعي إلى الله ، السّيّد بوسف هاشم الرّفاعيّ

عضو مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي سابقاً

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وأسوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه ومحبيه ومن والاه .

#### وبعسًد:

في خضم الصحوة الإسلامية التي تعمُّ العالم الإسلامي اليوم، وفي معمعة المناقشات والمجادلات، والمحاورات العارمة التي تشهدها المساجد والمعاهد، والجامعات والمدارس في بلاد المسلمين اليوم، حول حقيقة وجوهر مذهب السواد الأعظم من أهل السنة كانت المكتبة الإسلامية والشباب المسلم في أمسِّ الحاجة إلىٰ كتاب «مفاهيم يجب أن تصحَّح» الذي وفَّق الله تعالىٰ سماحة أخينا الكريم السيد الدكتور العلامة الشريف محمد علوي المالكي الحسني حفظه الله تعالىٰ لتأليفه، فخرج إلى النور مشكاة يستضىء بها كل الطلاب.

ولا شكَّ أن كل طالب حق سوف يسرُّ بهاذا السفر القيِّم ، وكل معاند سوف تنهار حجته وتبطل لجاجته بعد أن بين السيد محمد علوي ما بيَّن ، وأوضح ما أوضح ؛ مستنداً بذلك كله إلى كتاب الله وسنة

رسوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى أقوال وآثار السلف الصالح من هذه الأمة المحمدية الكريمة .

والله تعالىٰ أسأل: أن يكون الرجوع من الجميع بعد مطالعة هاذا الكتاب القيّم إلى الحق لأنه ديدن المؤمن ؛ كما ورد في الأثر: « ٱلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ ٱلْمُؤْمِن ، أَنَّىٰ وَجَدَهَا . . ٱلْتَقَطَهَا » (١) .

ولا شك أنه في مواجهة أعداء الإسلام وأعداء أهل السنة اليوم، المتكالبين علينا من كل مكان . . يقتضينا الصدع بأوامر الشرع الشريف ، والحزم والحكمة والعقل أن نتعاون ونتآلف ، ونتحاب ونحسن الظن ببعضنا بعضا ، ويكون شعارنا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ، حتى نسير بسفينة الإسلام إلى شاطئ العزة والكرامة والسلامة ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

# الت يدبوسف هاشم الرّف عيّ

عضو مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي سابقاً ورئيس لجنة الأقليَّات الإسلامية في العالم بالمؤتمر الإسلامي

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي ( ۲٦٨٧) ، وابن ماجه ( ٤٣٣٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛ فحيث وجدها . . فهو أحق بها » .

# تقريظ فضيلة العلّامة الدّكنورعبد الفتّاح بركة

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ، والصلاة والسلام على الشاهد البشير النذير ، وعلى آله وأصحابه ذوي المقام الخطير ، ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين .

#### وبعسًد:

فقد اطلعت على كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّع » للعالم العلامة المحقق الجليل السيد محمد علوي المالكي الحسني ، وهو ابن أستاذي وشيخي السيد علوي المالكي رحمه الله وأجزل في العلماء العاملين مثوبته ؛ جزاء ما قدم للعلم وأهله وللدعوة ورجالها .

وأعلم أنني لن أزيد في بيان فضائل هذا الكتاب ، ولا في بيان فضائل مؤلفه ، مما بذله من الجهد في تحليل المشاكل ، وتقريب المسائل ، والتدقيق في الفروع وربطها بالأصول . . أكثر مما أفاضت فيه هذه النخبة الفاضلة من العلماء الأجلاء ، وإنما يحدوني إلى الكتابة أن أنتسب إلى هذه الزمرة الخيرة ، وأضم صوتي إلى ندائهم العلوي بهذا الحق الصراح ، فأرفع من صوتهم وأكثر من سوادهم ، وأشرف بنصرة الحق والتواصى به معهم .

ومن الحق أن نقول: إن لدى الأمة الإسلامية من هموم العداوات الخارجية ما يكفيها، وأعداؤها يتربصون بها ويكيدون لها، ولا يملون ليلاً ولا نهاراً من تدبير المؤامرات، واختلاق الذرائع والمبررات؛ للإيقاع بالأمة الإسلامية، ونبذها في حالك الظلمات.

المقاع المغاه المغاه المغاه المغاه المعاه المعاه المغاه المغاه المغاهم المغاه ا

ولو اقتصر الأمر علىٰ ذلك . . فربما هان الأمر ، ووجدنا في أنفسنا من المقومات ما يجعلنا نتصد للهائدة المؤامرات والمخططات ، ونرد سهامها إلىٰ صدور أصحابها ، ولاكن الأمر أوسع من ذلك ؛ فقد كان من تدبير هاؤلاء الأعداء أن يشغلوا المسلمين بأنفسهم ، وأن يشعلوا بينهم نيران العداوة والبغضاء ، والتنابذ والتدابر ، وقد نجحوا \_ أو كادوا \_ في جميع الميادين ، ودبّ دبيب سمومهم إلى الفكر الذي يقوم عليه كيان الأمة ، وكل فرقة تقع في غير ميدان الفكر الديني فعلاجها قريب ، وتجاوزها بسر .

أما إذا اعتمدت الفرقة على قواعد نظرية وأصول فكرية . . فمن الصعب أن تجد لها علاجاً شافياً ، أو دواء ناجعاً ، خاصة إذا تسربت الخلافات إلى الأصول وتناولت العقائد ، فعندئذ تحار العقول وتثور الفتن ويضيع الرشاد .

وكل مخلص لدينه ، غيور على أمته ، عليه أن يبتعد عن هاذه المزالق وينجو بنفسه من نيرانها ، ويحمي الأمة مما يحمله من شررها ، أو أن يكون عالماً ثبتاً ، بصيراً في أمر نفسه ، وفي أمر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ فيعمل على إزالة الشبهات ، وإبطال أسباب الخلافات ، ويرد المسائل إلى أصلها النقى مبرأة من عوامل

الفرقة ، وأسباب الشقاق ؛ حتى يمكن أن يعيد للأمة صحتها ، ويحفظ عليها وحدتها ، ويهيّئ لها أسباب عزتها وكرامتها .

وفي هاذا الكتاب النفيس جهد كبير من عالم مدقق محقق يعمل به على جمع كلمة المسلمين ، ومحو آثار العصبية عند الاختلاف في المسائل الفرعية والاجتهادية ، خاصة فيما يتعلق بتنابذ بعض طوائف المسلمين فيما بينهم بالكفر أو بالشرك وما يتعلق ببعض الفرق الإسلامية ؛ كالأشاعرة والسلفية الحديثة ، وباستعمال المجاز العقلي وضرورة ملاحظته عند تطبيق المقاييس على ما يكون به الكفر والإيمان ، وكذلك بالنسبة لمعنى الشفاعة ، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك من الموضوعات الحساسة .

#### وذالك من خلال محاور ثلاثة:

مباحث حول العقيدة ومقاييسها ، ومباحث نبوية ، ومباحث تتعلق بالحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة والمناسبات الدينية .

والمسلمون أحوج ما يكونون اليوم إلى رأب الصَّدْع فيما بينهم ، والاجتماع على كلمة سواء ، يعذر فيها المسلم أخاه فيما يسعه الدين من اختلاف في الرأي والاجتهاد ، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على مواجهة أعدائنا الحقيقيين الذين يكيدون للإسلام ؛ ليُطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون .

وعسىٰ أن يكون هاذا الكتاب القيم إسهاماً مباركاً في إزالة أسباب الخلف والاختلاف ، وتحقيق أسباب الألفة والائتلاف بين المسلمين .

والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والحسلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسمان التركورعبد الفتاح عبد المذبركة

#### تقريظ العلّامة الدّكنورأحمب عمرهاشم

رئيس قسم الحديث الشريف وبعض علماء الأزهر الشريف

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيَّمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعسك.

فهاذا بيان من علماء مجلس قسم الحديث النبوي بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة ، بشأن ما وصل إلى أيدينا وأيدي المسلمين من كتاب «حوار مع المالكي».

لقد عهدنا المملكة العربية السعودية مهد العلم ، ومهبط الوحي ، وعهدنا حكومتها الرشيدة وأسرة (آل سعود) أهل إيمان وإخلاص ، وأصحاب دعوة صادقة للوحدة والتضامن الإسلامي ، وما زالوا كذلك والحمد لله ، وسيظلون رافعين راية الحق والوحدة والتضامن حامين البقاع المقدسة ، وخادمين للحرمين الشريفين .

كما عهدنا وعهد الكثير منا ممن عمل أستاذاً بكليات المملكة وممن ذهب إلى الحرم المكي ، عندما يدخل من ( باب السلام ) \_ حيث يشاهد أكبر حلقة علمية كبرئ للحديث النبوي \_ كان يفيض فيها سماحة الشيخ الوقور فضيلة الدكتور السيد محمد علوي المالكي الحسني .

وكنا نحن العلماء الذين عملنا بالتدريس هناك وذهبنا إلى الحرم المكي كنا نشاهد هاذا المحدث الكبير، الذي قيَّضه الله تعالى لخدمة الحديث النبوي الشريف كما قيَّض والده من قبله، فكان لهاذا البيت فضل وأثر، ومجد لا ينازع.

واختص هاذا البيت الكريم: بالرواية الشفاهية للأحاديث النبوية التي يصل فيها السند الصحيح المتصل من هاذا العالم الجليل فضيلة السيد محمد علوي المالكي الحسني عن والده، عن شيخه وشيخ شيخه... وهاكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاذا إلى جانب مؤلفاته المتدقِقة وعلمه الغزير، وتلاميذه الكثيرين ومحبيه في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

وهذا العالم الجليل مثله يعتبر ثروة علمية وروحية ، ورائداً من روَّاد الثقافة الإسلامية ، وإماماً من أئمة الحديث الذين جمعوا إلى جانب علمهم عملهم وإخلاصهم نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً ، وما شهدنا إلا بما علمنا .

ولاكن مما يؤسف له أن بعض الذين جرحوا هاذا العالم الإمام المحدث الكبير لم يكونوا على صواب ، بل إنهم وقعوا في خطأ فاحش ، حيث وصل بالمعترضين على آرائه أنهم حاولوا أن يخرجوه عن حظيرة الإسلام ، مع أن جميع آرائه والتي قال بها لها سند من أقوال من سبقه من الأئمة المتقدمين الذين لهم قدرهم : أمثال الإمام السيوطي وابن حجر والسبكي وغيرهم .

ولو أن المعترضين رجعوا إلى المراجع التي استقى منها فضيلته

آراءه . . لوجدوا أنها صحيحة وأن لها سنداً من السنة ، وقال بها كثيرون من الأئمة والعلماء .

وأما بعض الآراء الغريبة التي نسبوها إليه وهو منها براء . . فإن فيها تدليساً وليست بآرائه ، وإنما حاولوا أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ، فكيف يحكمون عليه بالكفر ؟! هلًا شقُّوا عن قلبه ؟!

لقد قرأنا كتبه ومؤلفاته فما وجدنا فيها شيئاً مما أثاره ذاك الذي ألّف كتاب «حوار مع المالكي» إلا العلم النافع والهدي الناجع ، وفضيلة الشيخ محمد علوي المالكي الحسني عالم متخصص في الحديث النبوي ، وقد حصل على أعلى الشهادات العلمية من أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية ؛ وهي : جامعة الأزهر ، وله مؤلفاته في السنة ، وفي التشريع ، وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وله أبناؤه وتلاميذه في كل مكان ، وقد قرأنا له كتبه ، واستمعنا إلى أحاديثه وشاهدنا سلوكه وصلواته ومجالسه العلمية ، فوجدناه رجلاً (أُمَّةً) يقود أبناءه إلى العلم والعمل ، ويصنّف كتبه بتوثيق علمي وأمانة .

إنه من أعظم العلماء الذين تفخر بهم المملكة العربية السعودية ، بل يفتخر به كل إنسان مسلم وكل عالم مسلم .

إننا نناشد صاحب كتاب «حوار مع المالكي» وأمثاله أن يتوبوا إلى الله تعالى ، فقد باؤوا بذنب كبير في رميهم وتجريحهم لهذا الإمام الكبير والمحدث العظيم واتهامهم وبهتانهم ؛ لأن الإسلام نهى عن تكفير المسلم لأخيه ؛ لأن الإيمان محله القلب ، والكفر أيضاً كذلك في القلب ، ولا يطّلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب ، ولقد نعى الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله لرجل ألقى إليه

السلام ، وأمر الإسلام بالتبين ، قال الله تعالى : ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوۤاْ إِذَا ضَرَبۡتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (١) .

ولم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذار أسامة ، وقال له : « هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِ » (٢) .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أَيُّمَا ٱمْرِئَ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ.. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » (٣) ، وفي رواية: « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِٱلْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ ٱللهِ ، وَلَيْسَ كَذَالِكَ . . إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ » أي: رجع (١) .

ويقول أيضاً: « ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ ٱلْإِيمَانِ: ٱلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ اللهُ لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبِ ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ ٱلْإِسْلَام بِعَمَل . . . » (°).

هاذا هو حكم الإسلام بنص القرآن والسنة ، فكيف ساغ لمؤلف كتاب « الحوار » وأمثاله أن يقعوا في هاذا البهتان والعدوان ؟! ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) .

وكيف حدث منهم هذا التكفير مع عالم طبقت شهرته الآفاق وسارت كتبه الموثقة ، ومصنفاته المحققة في العالم الإسلامي سير

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٢٦٩ ) ، ومسلم ( ١٥٨/٩٦ ) واللفظ له عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦١٠٤ ) ، ومسلم ( ٦٠ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم ( ١١٢/٦١ ) عن أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٢٥٢٤ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية ( ٢٩ ).

الضوء في الآفاق ؟! سبحانك هذا إفك عظيم !! إننا نناشد هاؤلاء الذين وقعوا في هذا الخطأ الفاحش ، والجريمة الكبرى أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله تعالى ، وأن يرددوا شهادة التوحيد والتوبة النصوح مما اقترفوه .

فقد اشتمل كتاب ابن منيع على اعتداء وبهتان على شخص فضيلة السيد محمد علوي المالكي الحسني ، واعتداء على علمه وعلى نسبه الشريف ، ووقع هاذا المؤلف في سباب المسلم ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « سِبَابُ ٱلْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » (١).

#### كتاب « الحوار » عون للصهيونية وأعداء الإسلام

وفي رأينا \_ نحن علماء الأزهر \_ أن كتاب « حوار مع المالكي » وأمثاله يجب أن يصادر ولا يقرأه مسلم ؛ لأنه يفرِّق كلمة المسلمين ؛ فآراء الشيخ المالكي التي حاول صاحب هنذا الكتاب تسفيهها آراء علمية ومحترمة ، ولها في القرآن والسنة أصل ، وقال بها أئمة وعلماء لهم وزنهم .

ومثل هذا الكتاب أكبر عامل من عوامل تفريق المسلمين ، ومساعدة للصهيونية والشيوعية العالمية وأعداء الإسلام .

إن كتاب « حوار مع المالكي » أكبر معول هدم لضرب وحدة علماء المسلمين وتمزيق كلمتهم ، وفي هذا خطر على الدعوة الإسلامية ، وعلى التضامن الإسلامي ووحدة الكلمة ؛ فكم في كتب الفقه والمذاهب ، وفي التفسير وشروح السنة آراء متعددة ، ولكل مذهب منهجه ودليله!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٨ ) ، ومسلم ( ١١٦/٦٤ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ومع هاذا فلم يسفِّه أحدٌ أحداً ، ولم يحكم أحد على أحد بالكفر ؛ لأنه لا يطَّلع على القلوب إلا علام الغيوب .

وإن هنذا الكتاب وإن موقف مؤلفه ومن لف لفه من العالم الداعية الشيخ محمد علوي المالكي الحسني: إنما هو عون لتحقيق المخططات الصهيونية العالمية والشيوعية والإلحاد، وسائر أعداء الإسلام، الذين يسعون بكل حيلة وبكل وسيلة لتفرقة المسلمين، وتمزيق شملهم.

وإذا كان التفرق من علماء الإسلام أنفسهم ومن تكفير بعضهم لبعض . . فهاذا منتهى ما يصبو إليه أعداء الإسلام ويسعون إليه بكل حيلة .

إن هدف الاستعمار قديماً ( فرِّق . . تسد ) ، وإن هدف الاستعمار الثقافي والغزو الفكري حديثاً هو ضرب الثقافة الإسلامية في شخص العلماء والدعاة ، ومثل هاذا الكتاب ضربة في الصميم لطعن وحدة المسلمين وعلمائهم .

كتاب « حوار مع المالكي » وأمثاله طعنة للإسلام في مقتل إن مؤلف هاذا الكتاب ومن يقول بقوله قام بمهمة تمزيق الكلمة ، وعمَّق الخلاف بين المسلمين .

فإذا كانت الصهيونية العالمية والشيوعية الملحدة والاستعمار يبذل هاؤلاء جهوداً لتفريق كلمة المسلمين ، وبعض المسلمين يجاهدونهم . . فماذا يصنع المسلمون حين يرون بعض العلماء يجهِّل بعضاً ويكفِّر بعضاً ؟!

إن مخطط العلمانية الحديثة بالتعاون مع الشيوعية أن يفصلوا الدين

عن الحياة ؛ بحجة أن الإسلام ما عاد ينفع المسلمين ، وإن الطريق إلى هاذا \_ كما يرئ كبار الشيوعيين \_ الطريق إلى فصل الدين عن الدولة هو التشكيك في الإسلام نفسه ، ولا يتأتى التشكيك في الإسلام إلا عن طريق التشكيك في علماء الإسلام وكبار دُعاته الذين يقتنع الناس بهم ويلتفون حولهم ؛ فإذا فقد الناس الثقة بهاؤلاء العلماء . . فقدوا الثقة بما يقولون ، وحينئذ يكونون قد نجحوا فيما أرادوا .

كتاب « الحوار » وأمثاله يمثل هلذا الدور في زعزعة الثقة بالعلماء ودعاة الإسلام المجاهدين في سبيل الله .

هل تساعد يا بن منيع أعداء الإسلام في طعن علماء الإسلام ؟! أولى بك وبأمثالك أن يجاهدوا أعداء الإسلام الذين حاربوا العقيدة ، وأن تجاهد الملاحدة والصهيونية والماسونية والبهائية والقاديانية والشيوعية وغيرها .

إن وحدة المسلمين واجب مقدس ، وإن من حاول ضربها . . وجب على المسلمين أن يوقفوه ؛ لأنه يريد تفريق الأمة وتمزيق وحدتها .

وقد اشتمل كتاب « الحوار » على سبٍّ وقذف ، لو طبِّق حكم الشريعة الإسلامية في صاحبه . . لوجب أن يجلد ثمانين جلدة وألا تقبل له شهادة .

وإننا نهيب بعلماء الإسلام في شتى أنحاء المعمورة وبعلماء المملكة بصفة خاصة أن يوقفوا مثل هذا التفسُّخ والتمزُّق ؛ فقد عهدنا المملكة العربية السعودية بلد التضامن الإسلامي ، ومهد العلم ومهبط الوحي ، وملتقى الفكر الإسلامي الذي يوجِّد ولا يفرِّق .

وكلنا \_ نحن علماء الإسلام \_ نعلِّق كبير الآمال على جلالة الملك المفدّى وحكومته الرشيدة أن يضربوا على أيدي العابثين بوحدة الأمة الإسلامية ، والمفرقين لكلمة العلماء .

ونناشدهم أن يجمعوا بين العالم الكبير المحدث الداعية فضيلة السيد محمد علوي المالكي الحسني وبين علماء المسلمين وطلابه ومحبيه في الحرم المكي ، حتىٰ يزيد النفع به وبعلمه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم .

توقيعات عن علماء مجلس قسم الحديث بجامعة الأزهر بالقاهرة وبعض كبار علماء الأزهر

فضيلذ اشتيخ محت داستنراوي

المفتش الأول بالأزهر والمستشار الديني لمحافظة الفيوم الذكنورأحمب عمب رهاشم

رئيس مجلس قسم الحديث سابقاً وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق

الدّكنورعبد لغننيّ الرّاحبحيّ

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر

# تقريظ مفتي السّودان سمامة الفقيه العلّامة لهشّيخ سسيّداً حمدالعوض

رئيس مجلس الإفتاء الشرعي

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيَٰمِ

الحمد لله رب العالمين ، مولي النعم ومنشئ الخلق من العدم ، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله على الله ؛ سيدنا محمد بن عبد الله ، أرسله ربه رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

#### أما بعسك:

فقد هيئت لي الفرصة ـ والحمد لله رب العالمين ـ للاطلاع على الكتاب الذي ألَّفه العالم المحقق والشريف السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسني ـ خادم العلم بالحرمين الشريفين ـ والذي سماه: « مفاهيم يجب أن تصحَّح » ، تعلقت هاذه المفاهيم بأمور ثلاثة ضمنها مؤلفه في أبواب ثلاثة:

اشتمل الباب الأول منها على المباحث المتعلقة بالعقيدة ، حيث بيّن بالأدلة والبراهين في هلذا الباب فساد مقاييس التكفير والتضليل اليوم .

وفي الباب الثاني بيَّن كذلك المباحث النبوية المشتملة على

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة النبوة وحقيقة البشرية ، ومفهوم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره ، وجاء فيه بالأدلة والبراهين القاطعة الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة الأجلاء .

وتعرض في الباب الثالث لمباحث تكلم فيها على الحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة النبوية ، وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات الدينية ، وغير ذلك مما له تعلق بهاذا المقام ، فحقق ودقق وأصلح الأفهام .

إن الذين يتعرضون اليوم لنصح المسلمين بالأمر والنهي . . اختلطت عليهم مقاييس التكفير والتضليل ، فسارعوا إلى تكفير المسلمين ووصفهم بالشرك المبين ؛ اعتماداً على أن من قارف أمراً من هذه الأمور المذكورة في الأبواب الثلاثة على خلاف فهمهم المبني على مذهبهم . . . فقد خرج عن الدين .

إن الأستاذ الكبير والعالم النحرير السيد العلوي خادم العلم والدين بالحرمين الشريفين قد صحح في كتابه: «مفاهيم يجب أن تصحّح» هاذه المفاهيم، وأجلى عنها الغموض، وفسرها تفسيراً واضحاً مبنياً على النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وشرح علماء الملّة لها بالتفصيل والتدليل.

فعلى الذين يتعرضون لنصح المسلمين وتبصيرهم بأمور الدين أن يطلعوا على ه'ذا الكتاب النفيس ؛ ليكونوا على علم تام بهاذه الحقائق ، ولا يسارعوا بوصف الكفر والضلال على أهل الملة السمحة

والمحجة البيضاء \_ جزاه الله خير الجزاء \_ فقد أحسن ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ لَكُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأعظم ، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم .

حرره في ( ١٥ ) ربيع ثاني سنة ( ١٤٠٧ هـ ) الموافق ( ١٧ ) ديسمبر سنة ( ١٩٨٦ م )

ستيدأحب دالعوض مدني

\*\*\*ないかながながる

قاضي المحكمة العليا \_ جمهورية السودان ورئيس مجلس الإفتاء الشرعى

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ( ٢٦ ) .

# تقريظ الحديث ورئيس الجامعة الأشرفية وأمير جمعية علماء الإسلام في باكستان

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله تعالىٰ على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين .

#### أما بعسك :

فقد اطلعت على الكتاب القيم اللطيف « مفاهيم يجب أن تصحّع » لفضيلة العلامة الأستاذ الشيخ السيد محمد علوي المالكي الحسني .

وفي الحقيقة إن هذا الكتاب يحتوي على مواضع مبتكرة ، ومضامين عالية ، يحتاج إليها العلماء والطلاب .

وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلوِّ فكرته ما تحلُّ به المغلقات في موضوعات كثيرة في أصول الدين .

ولا شك أن هاذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن أنظار العلماء.

فجزاه الله أحسن الجزاء ، وأسبغ عليه من نعمه ظاهرة وباطنة .

نسأل الله تعالى أن يمتع المسلمين ، وخاصة أهل العلم به وبعلومه

دائماً في مشارق الأرض ومغاربها ، وما ذلك على الله بعزيز آمين ، يا رب العالمين.

> شيخ الحديث بالجامعة الأشرفية بلاهور محمّد مالك بن محمّد إدريس الكاندهلويّ غف رايته له

رئيس الجامعة الأشرفية محمّد عبيدا يندبن فتى حسن الأمرتسريّ

نائب رئيس الجامعة الأشرفية أمير جمعية علماء إسلام باكستان عبدالرحمن بن مفتي حسن لأمرتسري حسامد مياه بن محت دمياه خليفة شيخ الإسلام حسين أحمد المدنى

تصديق

# تقريظ مدير لتعليم بجامعت العلوم الإسلامية -كراتشي

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْ إِلَا الْحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعي :

فقد قرأت ما كتبه فضيلة الشيخ الفاضل السيد محمد علوي المالكي الحسني حفظه الله تعالى ، وما كتبه العلماء الأفاضل من تقاريظ .

وإنني أوافق على ما كتبه فضيلة العلامة المفتي الشيخ حسنين محمد مخلوف حفظه الله تعالى ، وأرى أن الوقت قد حان لتجتمع كلمة علماء الحق ، وأن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص إزاء العدو المشترك ، الذي يهدف بحوله وقوته القضاء على هذا الدين الحنيف وأهله ، والإساءة بالمقدسات الإسلامية ، وليسامح بعضهم بعضاً في الأمور التي هي مجال لاجتهاد المجتهدين حتى لا تضيع قوتهم فيما بينهم ، بل يجب أن تصرف هذه القوة لنشر الدين الحنيف والدفاع عنه .

وقد شاهدت فضيلة الشيخ الفاضل السيد محمد علوي المالكي الحسني أيام دراسته عندما زار كراتشي ومكث فيها شهوراً ، شاهدته وهو يحرص على حضور مجالس أهل الحق والتوحيد من العلماء

الكبار؛ أمثال: فضيلة العلامة المحدث الجليل الشيخ محمد يوسف البنوري، وفضيلة العلامة المفتي الجليل الشيخ محمد شفيع رحمهما الله تعالى.

والهزاء الغزاء الهزاء الهزاء

وأسأل الله سبحانه له التوفيق والسداد .

الدكتور عبد الرّراق إسكندر مدير التعليم والأمين العام بجامعة العلوم الإسلامية \_ كراتشي

تصديق نائب رئيس الجامعة محت بن يوسف<u>البنوري</u>

#### تقريظ رئيپ مجلس علما د الباكســــتان

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيِّمِ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، وعلىٰ آله وأصحابه وأتباعه أجمعين .

#### أما بعث :

فأقول: أنا السيد محمد عبد القادر آزاد رئيس مجلس علماء باكستان بأنني أصالة عن نفسي ، ونيابة عن مجلس علماء باكستان وأعضائه المنتشرين بفضل الله في كل مدينة من مدن باكستان وخارجها ، والذي يضم نحو عشرين ألف عالم: لقد اطلعنا على كتاب:

#### « مفاهيم يجب أن تصحَّح »

الذي صنَّفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوي المالكي الحسني المكي ، فوجدناه يحتوي على ما عليه أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً .

وقد أجاد فيه ، وأفاد بالأدلة القرآنية والحديثية ، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ، ونحن معه في جهاده في الدعوة إلى الله ، ونصرة أهل الحق أهل السنة والجماعة .

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ، وبارك وسلم تسليماً .

سيد محمد عبد الق ورآزاد رئيس مجلس علماء باكستان وخطيب المسجد الملكي بلاهور

( 4 1 2 . 1 / 0 / 1 )

تصاديق:

نفيس الحسيني: خليفة الإمام الشيخ عبد القادر رائبوري.

محمد عبد الغنى : الجامعة المدنية لاهور باكستان .

علي أصغر: خطيب منطقة بنجاب لاهور باكستان .

محمد عبد الواحد: خطيب الجامع الإسلامي بمنطقة سيالكوت الباكستان.

群 縣 赣

#### تقريظ ال*أس*تاذ الدّكنورحسن لفاتح قرب الله مدير الجامعة الإسلامية

# بِسُ لِهُ الرَّمْنِ الرِّحِيِّمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، واتبع نهجه وتأسى به إلى يوم الدين .

#### أما بعسك.

فلبيت السيد محمد علوي المالكي شهرة كبيرة ، ومكانة عالية ، تصدرها أهلوه بالعلم والخلق والالتزام الجاد بالدعوة إلى الله على منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة ، يزيّنهم نسب عالي يجمعهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويميزهم حب عميق للبلاد المقدسة واحترام وإكبار للمسؤولين عنها ، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين .

لقد تسنَّم أهل البيت ذرى المجد ووهبوا حياتهم للدين يذودون عن حياضه ، وللمملكة يذبُّون عنها أذى المعتدين ، وما أهونهم !! وجهالة الأصدقاء من متلفعي ثوب العلم والدين ، وما أحمقهم !! وما هنذا البحث الذي أشرف بالكتابة عنه الآن إلا دليل على صدق ما أقول ؛ فقد انبرى لتأليفه علم بارز من هيئة كبار علماء الإسلام صحَّح فيه مفاهيم كاد يطمسها الجهلاء ، وأبان فيه حقائق كاد يضفي عليها الغير ضباباً

كثيفاً ، على أنه بالإضافة إلى هذا وذاك ربط المملكة علمياً بركب العلماء وأبعدها \_ موفقاً \_ عن العزلة التي كان يسعى البعض \_ مدحوراً \_ لفرضها عليها .

لقد أبان الكاتب في مؤلفه فساد مقاييس التكفير والتضليل التي ينفثها أدعياء العلم ؛ ليباهوا بتقليل المسلمين لا بكثرتهم ، وليبذروا الفتنة بين صفوفهم متشبثين تارة بمسائل شكلية ، وأخرى بمواضيع اختلف حولها العلماء مما جعل صوتهم بين الأصوات نشازاً وفكرهم بين الأفكار غريباً .

لقد ظُلم التصوُّف من بعض أولئك الأدعياء ، فألصقوا به وبأهله تهماً هم منها برآء ، وشانئوهم بها أحق وأولى ، فكان ولا بد إذاً من أن يدخل حلبة الصراع عالم يعرف كيف يجادل ، وخبير يدرك كيف يقاتل ؛ إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون في المسائل الخلافية ، على أنه إن كان للقلة سبب للتعصب . فللكثرة الغالبة من المسلمين سبب أقوى ؛ لتأصيل المفاهيم الصحيحة القائمة على الفهم الواعي لكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التحمة .

إننا نعرف التصوُّف \_ كما يقول المؤلف \_ : مدارس علمية ومعارف فكرية ، وهي كلها بمناهجها وبرامجها وطرقها تمثل الأفق الأعلى للفكرة الإسلامية ، والوجه الأكمل لآدابنا ومثالياتنا ، تمثل الكمال في الإيمان والكمال في كل شأن من شؤون الحياة ، تمثل الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية ، إنه الصدق والأمانة والوفاء والإيثار والنجدة والكرم

ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف ، والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر ، والتسابق إلى فعل الخير ؛ إنه الخلق القويم الصحيح ، وهو الشخصية الإسلامية في أبهى حلة وأكمل صفة ، وأعلى وأطهر نموذج .

મેં નેમો ને મો અને મો ને મો

أما أهل التصوُّف كما يقول الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: (هم السالكون لطريق الله تعالىٰ خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوه بما هو خير منه. لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به) (۱).

ذٰلكم هو التصوَّف الذي عرفه السلف ، وتلك هي سيرة الصوفية كما عرفها الخلف ، لقد كانت مظاهر التصوُّف ، وما تزال هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم والتعظيم له وزيارته والتبرُّك بآثاره ، وآثار من تأسوا به ، أما حقيقته . . فهي أن يعبد الفرد الله كأنه يراه ؛ فإن لم يكن يراه . . فليعلم أن الله يراه .

على ضوء ذلك المفهوم القائم على الكتاب والسنة صاغ المؤلف كتابه ، فكان للعلماء حجة ، وللمتعلمين نوراً وضياء ، لقد امتاز الكتاب بالمنهج العلمي السليم والأسلوب السهل الممتنع ، والمعلومات الثرَّة

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ( ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ) .

والبراهين الساطعة والحجج الدامغة ، زاد الله كاتبه توفيقاً ، وقارئه هداية ، وشانئه رجساً إلى رجسه .

وآخر ما نقول هو : ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ لَلْقِ وَفَامَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾ (١٠ .

الاستاذ التركورس لفاح قرب الله مدير جامعة أم درمان الإسلامية مدير جامعة أم درمان الإسلامية جمهورية السودان

\*\*\*\*\*

京の京の京の京の京の京の京の京の京の京の京の京の京

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ( ٨٤ ) .

#### تقريظ العلّامة الأديب لكبيرا لأستاذ أحمد عبدالغفور عطّار

من كبار أدباء المملكة والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي

# بِسُ لِمُلهِ ٱلرَّمْنِ الرِّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعسك :

فقد أهدى إليَّ صديق عزيز كتاب « مفاهيم يجب أن تصحَّح » ، وهو آخر ما صدر لفضيلة العلامة الجليل السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ، وطلب مني هاذا الصديق أن أبدي رأيي في الكتاب ، وهاناذا أجيبه فأقول :

كان في التقريظات التي كتبها علماء ذوو مناصب دينية رفيعة ، وعلم غزير نافع ، وجهاد في سبيل الحق ؛ كالأستاذ عبد الله كنون الحسني رئيس رابطة علماء المغرب ، والشيخ محمد الخزرجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية ، والشيخ محمد الشاذلي النيفر عميد كلية الشريعة بتونس ، والشيخ محمد سالم عدود رئيس المحكمة العليا بجمهورية موريتانيا الإسلامية ، وفي المقدمة التي كتبها الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف غناء أي غناء ، إلا أن الصديق رجا أن يسمع

оможоможоможоможомож ( 10 ) жожожожожоможоможо

رأيي \_ وقد سمعه بعد قراءتي للكتاب \_ وأن يقرأه مكتوباً ، وأن آذن له في أن يقدمه للمؤلف يتصرف فيه كما يريد ، وقد فعلت ، وإني لسعيد أن يكون لرأيي هلذا القدر من الاهتمام الذي تعودته كتاباتي من القراء ، فأنا لا أكتب إلا الحق الذي أدين به .

قرأت كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّع » فإذا مؤلفه العلامة البحاثة لا يكتب ما كتب ابتغاء الجدل مع من يخالفونه في بعض آرائه أشد المخالفة التي تصل إلى حد التكفير ، وإنما كتب مؤلفه ابتغاء تقرير الحق متخذاً أسلوب الحكمة والعفاف غير متورط في سباب أو قذائف يقذفها على مخالفيه ، فما بكتابه كلمة نابية ولا تجريح ، وإنما به عرض لما لديه من علم أكثر مما لديه من رأي خاص به .

إن المؤلف الفاضل النزيه لم يقصد أن يفرض رأيه على القارئ ، وله المتعد في بحثه العلمي الإسلامي عن حقل آرائه الخاصة مع سدادها وبحرية الصواب فيها ؛ لأن الرأي قابل لأن يكون خطأً قبوله لأن يكون صواباً.

وليضمن المؤلف لكتابه النزاهة جنَّبه الرأي وبناه على الحق الذي يصدر من الكتاب والسنة ؛ شريعة وعقيدة ، وسلوكاً واجتماعاً ، وآداباً وعلوماً .

وهنذا الحق في الإسلام ليس مغلقاً ولا حكراً ، ولا حجراً محجوراً على أحد ، بل من حق أهل العلم بحثه ، واستنباط أحكام منه ، وطبيعي أن تختلف وجهات النظر في فهم بعض النصوص كبعض الآيات وبعض الأحادث .

ونجد بين الأئمة الأعلام اختلافاً مثل اختلاف فروض الوضوء اختلافاً شديداً ، فعند السادة الحنابلة \_ مثلاً \_ من نواقض الوضوء: أكل لحم الجزور ، وعند غيرهم ليس بناقض بتَّة ، فالمسلمون \_ إلا الحنابلة \_ يكونون متوضئين ويأكلون لحم الجزور ثم يقومون إلى الصلاة يؤدونها ، والصلاة عِمادُ الدين ، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين .

فوضوء هاؤلاء المسلمين منقوض وصلاتهم ليست بصحيحة إذا أخذنا بمذهب الحنابلة الذي أباه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله ، ورحم أحمد ابن حنبل .

وهنذا الخلاف الشديد لم يخرج إلى أن يكفر الأئمة بعضهم بعضاً ، وهناك ضروب كثيرة من مثل هنذا الخلاف الذي يجب ألا يحملنا على تبادل القذائف والتهم والتكفير .

ولقد أحسن العلامة الجليل السيد محمد علوي المالكي الحسني في كتابه القيم النفيس « مفاهيم يجب أن تصحّع » ومن خير مزايا المؤلف القدير: اتخاذه أسلوب الحكمة ، فنزّه كتابه من السباب متوخياً أن يدعو إلى الحق والخير ، والجمال والفضيلة ، بأسلوبه الرائع الجميل الذي ينمُّ عن خلق بيت النبوة وآل البيت الكرام الأبرار .

وموجز رأيي وقولي في الكتاب: إنه تبيان للحق يوضح منهج المؤلف في الفكر الديني ، ومعدن فكره الديني نفسه ، وإنه لمعدن نفيس ، ولقد أحسن فيما صحح من مفاهيم استقبله أكابر أهل العلم والفضل بحفاوة ورضاً يتجليان في « التقريظات » التي شهدت للكتاب ومؤلفه ، شهادة نشاطر أصحابها فيما شهدوا ، ونشاركهم في الحفاوة التي يستحقانها ،

ونشكر للعلامة الجليل الداعية الإسلامي الكبير السيد محمد علوي المالكي الحسني جهوده المباركة في خدمة الإسلام ورسوله سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، كما نشكر له جهاده الصادق في الدعوة إلى الله ، ذلك الجهاد الذي كان ثمراته تثبيت الإسلام في شرق آسيا وجنوبها ، وإعلاء كلمة الله في أقطار كثيرة من أقطار العروبة والإسلام ، فجزاه الله كل خير ، ونفع بخلقه العظيم وعلمه الغزير وفضله المدرار .

أحمد عب الغفور عطت ار مكة المكرمة

\* - \* - \* - \* -

#### تقريظ العلّامة اشتيخ يوسف بن أحمد الصّدّيقيّ

القاضي الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وعضو الرابطة الإسلامية بمكة المكرمة

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْ نِٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وقائد الغر المحجَّلين ؛ سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ، صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار ، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار .

#### أما بعسك.

فقد اطلعت على كتاب عظيم بعنوان: «مفاهيم يجب أن تصحّع» لمؤلف كريم سليل العترة الطاهرة النبوية ، ألا وهو العلامة الفاضل السيد محمد علوي المالكي ، فوجدته كتاباً حاوياً لمعان جليلة وأهداف سامية ، وأدلة واضحة ؛ لا سيما فيما أشار إليه من جواز التبرُّك بالآثار الشريفة ، والتوسل بالذات المحمدية ، وشد الرحل لمسجده العظيم ، والمثول أمام القبر الشريف الكريم ، وقد عضده بالأدلة من الكتاب والسنة ، ومن أقوال العلماء البارزين في هلذا المضمار سلفاً وخلفاً .

فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ، وأجزل له المثوبة دنيا وأخرى ، ورزقنا الله وإياه محبة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء

على أثره القويم ، وأماتنا على سنته ، وحشرنا تحت لوائه يوم الدين .

هاذا ؛ وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين .

كنبه پوسف بن أحمد الصّديقيّ

في ( ١٣ ) شعبان ( ١٤٠٥ هـ ) القاضي الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وعضو المجلس التأسيسي للرابطة الإسلامية



# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحْنَعِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعسك.

فقد اطلع علماء اليمن على كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّح » لمؤلفه العلامة الحجة فضيلة السيد محمد علوي المالكي ، فأقروه وقرّروه وقرظوه ، ووجدوه أحسن مؤلف وأجوده في مواضيعه ، قرب مؤلفه فيه عقيدة السلف والخلف ، وبين فيه ما اشتبه على الناس من غوامض ، وما شرد عن أذهانهم من شوارد ، فهو عقد فريد على جِيد كتب أهل السنة قديمها وحديثها ، نثيرها ونظيمها ، فريداً في بابه ، وافياً ببغية طلابه ، موافقاً لعقائد أهل السنة التي يجب اعتقادها ، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

- مفتى الجمهورية اليمنية: السيد أحمد بن محمد زبارة .
  - مفتى لواء تعز: السيد إبراهيم بن عمر بن عقيل.
- صدر علماء زبيد: الشيخ أسد بن حمزة بن عبد القادر.
  - الشيخ أحمد داوود: من علماء اليمن.
- ـ رئيس الإنقاذ الإسلامي اليمني: السيد عبد الهادي عجيل.

- رئيس المركز الإسلامي بتعز : محمد حزام المقرمي .

- عامل وصايا قضاء زبيد : الشيخ أحمد علي الوصابي .

- مفتي زبيد : السيد محمد بن سليمان .

- الشيخ عبد الكريم بن عبد الله .

- الشيخ حسين بن عبد الله الوصابي .

- الشيخ السيد محمد علي البطاح .

- مفتي لواء الحديدة : محمد علي مكرم .

\_ مدير المعاهد العلمية بصنعاء: الشيخ محمد بن علي المنصور.



# تقريط العلّامة المحدّث المحقّق الفقية الشّيخ محمّد الشّاذيّ النّيفر عميد الشّافية الشريعة بنونس سابقاً وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

#### بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

يجتاز العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر أزمة الحملات العديدة التي يقوم بها المناوئون للإسلام ، وأشدها ما يحوكه الصهاينة من وسائل تنخر في جسم المسلمين ؛ كما ينخر السوس الخشب ، فهي غير ظاهرة للعيان مثله ، علاوة على نكايتهم في فلسطين تلك النكاية التي تنخر إلى العظم .

وفي جانب آخر الصليبية وحملاتها القاسية في محاربة الإسلام في بقاع الأرض ، عاملة ليلاً ونهاراً لحصر الإسلام في أضيق مكان أو القضاء عليه ، ويعاون كلاً من الصهاينة والصليبيين حركات أخرى ، فالحملات العديدة عنيفة يقاسي منها المسلمون ما يقاسون حتى إنها لبست على البعض أفكارهم فجاروهم في أفكارهم ؛ كمن يتناول السم ويظنه الدواء الشافى .

فهاؤلاء الذين ينعقون باسم الإصلاح والتقدمية لم يكفهم أنهم مسمومون ؛ حتى أرغموا المسلمين على تلك السموم ؛ إذ ساعدتهم الظروف المعوجة على الحكم ، ورفعوا عقيرتهم بالدعوة لما يسمونه بالإصلاح والتقدمية كي يغروا العالم الإسلامي .

Momomomomomomomomom( vy )momomomomomomomomomomomom

إنها حرب شعواء تقضُّ المضاجع وتدرُّ المدامع ، ونحن في أكثريتنا ساهون مشتغلون ببعضنا بعضاً كما هو الواقع في الحروب الساخنة بين المسلمين ، أو الحروب الباردة العامة المنتشرة بين الدول ، والنابعة من بعض المغرورين المسمومين من تلك الحملات ، يدعونا الواقع المؤلم أن نلتفت إلى مقاومة تلك الحملات الشعواء ؛ حتى ندراً عن أنفسنا خطرها المحدق عوض أن نحارب أنفسنا ، مثل هاذه الحملة على الأشعرية التي لا مبرر لها ؛ لأننا إذا نظرنا إلى الأشاعرة . . صح عندنا أنهم على السنة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، والتي ليلها كنهارها ، ورحم الله تعالى الإمام ابن عساكر حين تصدى لإيضاح الأشعرية في وجهها الحقيقي في كتابه الشهير: « تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري » فإنه وضح أنها الوسط ، وخير الأمور الوسط بين التعطيل والتشبيه ، وقد ألهم الله الأشعري إلى نصرة السنة بحجج العقول فانتظم شمل أهلها ، فأثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ، ونفي عنه ما لا يليق بجلاله ، فالأشعرية كما قيل (١):

الأشعرية قوم قد وقّ قواللصوابِ الأشعرجوا في اعتقاد عن سنة وكتاب

ويكفي مذهبه صحة: أن النبغاء من العلماء يكادون كلهم أن يكونوا أشعرية حتى قبل ظهوره ؛ لأنهم على طريقة السنة ، ثم بعد ظهوره تقلدوا مذهبه وإن لم يكونوا كلهم فأكثريتهم .

<sup>(</sup>١) أوردهما ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص ١٣٦ ) ، وهما من المجتث .

وهاذا ما أبداه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » في ( باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه ) إذ كان فضل المقتدي يدل على فضل المقتدى به ويكفيه أن من مقلديه القاضي أبا بكر بن الطيب بن الباقلاني البصري صاحب التصانيف المشتهرة في الرد على المخالفين ؛ حتى إن أبا الحسن التميمي الحنبلي كان يقول لأصحابه: ( تمسكوا بهاذا الرجل ، فليس للسنة عنه غنى أبداً ) (١).

was in a final final

وكذلك من رجاله الفحول الحاكم النيسابوري صاحب « المستدرك على الصحيحين » وابن فورك ، وأبو إسحاق الإسفراييني ، والحافظ الأصفهاني ، وأبو محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي الفقيه المالكي ، وكتبه أشهر من نار على علم ، وقد اعتنى بأحدها الإمام المازري وهو كتاب « التلقين » .

والمحدث الشهير الحافظ أبو ذر الهروي المالكي ، والحافظ أبو بكر البيهقي ، والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ، والإمام أبو المعالي الجويني ، وأبو الحسن الطبري ، وإلكيا الهراسي ، والإمام الشهير حجة الإسلام أبو حامد الغزالي .

ومنهم من أهل المغرب الإمامان الشهيران أبو الحسن القابسي والإمام المازرى .

وتتبع هاؤلاء إنما هو استيعاب علماء المسلمين ؛ فإذا كان هاؤلاء على ضلال ، وفي ذلك تكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أنس رضى الله تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) تبيين كذب المفترى (ص ۱۷۱).

عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱخْتِلَافاً . . فَعَلَيْكُمْ بِٱلسَّوَادِ ٱلْأَعْظَمِ » (١) .

ومثله الحملة على المولد النبوي الشريف مع أننا إذا حققنا النظر . . نراه ليس من البدع ، بل هو أمر مقصود منه تعظيم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ اقتداء به في تعظيم نجاة موسىٰ عليه السلام في يوم عاشوراء .

ولتحاشي زيادة عيد في أعياد المسلمين . . لم يسم المسلمون ميلاده صلى الله عليه وسلم بعيد الميلاد ، بل سموه يوم المولد ، ولله درُّهم في ذلك!

وقد أزال الشُّبَه الإمام الجليل السيوطي في كتابه «حسن المقصد في عمل المولد».

فهاذه مفاهيم يجب تصحيحها ، وكذلك غيرها ؛ وهو ما اعتنى به فضيلة العلامة الدكتور محمد علوي المالكي الحسني في كتابه الحافل «مفاهيم يجب أن تصحّع ».

وقد حقق الكثير من هاذه المفاهيم التي أثيرت حولها حملات ، وأبان فيها الوجه الصحيح ، فهو حري أن تتوقف عنده الأنظار لتحرير المواقف ؛ كالقضيتين المشار إليهما .

ونأمل أن هاذه الحملات تنتهي بعد اتضاح ما يجب أن يصحح ، وأن تتجه الأقلام للطعنات الموجهة إلى الإسلام ؛ حتى ننقذ الكثير من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ( ٤١٠٧ ) .

الذين أضلتهم تلك الأقوال المزخرفة ، وبذلك نكون من الذين دافعوا بأقلامهم وأفكارهم عن حوزة الدين .

نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . محت الشّاذليّ النّيفر

八本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本

\$

\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عميد كلية الشريعة بتونس سابقاً وعضو مجلس الأمة التونسي وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

#### تقريطُ العلّامة <sub>ا</sub>لففيه اشيخ محمّد ف الالبنانيّ

الأمين العام للرابطة الإسلامية الموريتانية وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

#### بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه المبين : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَالْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلْعُدُوانِ ﴾ (١) .

والقائل: ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِتُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكُرِهْتُهُوهُ ﴾ (٢).

والقائل: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّآهُ بَعْضِ ﴾ (٣).

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، قائد الغرِّ المحجَّلين من روى عنه :

- «ٱلْمُؤْمِنُ أَخُو ٱلْمُؤْمِنِ: لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ لِمَنْ يَظْلِمُهُ » (1).
- « مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ ٱلْجَسَدِ ؛ إِذَا ٱشْتَكَىٰ

عنهما

**V**A ):

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٤٤٢ ) ، ومسلم ( ٥٨/٢٥٨٠ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله

مِنْهُ عُضْقٌ . . تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ ٱلْجَسَدِ بِٱلسَّهَرِ وَٱلْحُمَّىٰ » (١) .

- « ٱلْمُؤْمِنُونَ كَٱلْبُنْيَانِ ٱلْمَرْضُوص يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً » (٢).

لها مرابع المرابع المرا

- « لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَاناً » (٣) . . . إلى غير ذلك مما يدعو إلى التآلف والتحابب والتآخي ، وحسن الظن بالله وبعباد الله .

#### أما بعث :

فقد طالعت باهتمام بالغ كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح» للعلامة الأديب الحديثي واللغوي الأريب، أبي الأعلام النجباء والسادة النقباء، الشريف ابن الشرفاء السيد محمد علوي المالكي الحسني نسباً، المكي مولداً ووطناً، فوجدته حزَّ في المفصل في كل المسائل التي حرَّر؛ حيث إنه جلب عليها من النصوص والأدلة ما لم تبق معه شبهة في قلب من له مسكة من العلم والإنصاف، ولا غرابة؛ إذ هو عذيقها المرجَّب وجذيلها المحكَّك، وابن عذيقها وجذيلها.

فعندئذ حدا بي أسلوبه الشيِّق ، وترتيبه وبحثه للمواضيع ، وتحقيقه مناطها إلى أن أدليت بدلوي في تقريظه ؛ مساهمة في رد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۰۱۱ ) ، ومسلم ( ۲۲/۲۵۸ ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٨١ ) ، ومسلم ( ٦٥/٢٥٨٥ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٠٦٥ ) ، ومسلم ( ٢٣/٢٥٥٨ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

المناوئين له إلى صوابهم ، حيث إنني أرأب بهم عن تكفير مسلم بمسائل غير مجمع عليها ، وأجمعوا على أن المسلم إذا صدر منه قول أو فعل ، يحتمل الردة مع تسعة وتسعين وجهاً وغيرها من وجه واحد . . يرجع إلى ذلك القول ؛ مخافة إخراج مسلم من الإيمان .

وعندي والله أعلم أنه لم يبق للمعاندين في هاذه المسائل بعد النظر في كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّع» إلا التسليم لكل ما جاء فيه ؛ إذ إن ما جاء فيه . . كاد أن يكون مجمعاً عليه قديماً وحديثاً ؛ كما بينه الأئمة الأعلام والحفاظ الموثوق بهم في الملة الإسلامية ، فجزاهم الله عن الإسلام خير جزاء ، وجزى المؤلف هو الآخر خيراً ، وأبقاه ذخراً للمسلمين الذين لا يريدون إلا ظهور الحق ، وبارك فيه ورحم أسلافه الصالحين العالمين العاملين بعلمهم بما بثُوا في قلوب أبناء المسلمين من قرآن وسنَّة وعلوم آلت لهما تلك العلوم التي بثُّوها في أهل داني الأرض وقاصيها ، سارت بها الركبان لتبليغها بدورهم في جميع أنحاء المعمورة .

وإنني لأشهد أن من أدركته من عائلة المؤلف ؛ وهو والده الشيخ السيد علوي عباس المالكي . . قد قام بدوره في ميدان الدعوة والإرشاد ، وتبليغ العلوم الدينية ، وكثيراً ما حضرت وفي أعوام متتالية دروسه في المسجد الحرام ؛ كالقرآن وتفسيره ، والحديث وفقهه ، والتوحيد وعقائده . . . إلى غير ذلك مما أدى إلى تكاثر التلامذة والمستمعين في حلقاته رحمه الله رحمة واسعة ، وأطال بقاء وارثه في العلم وخليفته في التدريس ، الشاب الصالح الموحد التقي السيد محمد علوي المالكي

ФМФМФМФМФМФМФМФМФМ ( Д. ) МФМФМФМФМФМФМФМФМФМФМ

الحسني، ابنه البار المنقذ من الضلالة، والمحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
حرر بنواكشوط بتاريخ (۲۰) رجب ( ۱٤٠٥ هـ)

الموافق ( ۱۱) أبريل ( ۱۹۸۵ م )

محت دنال البنائي المنبرئ من الحول والقوة والقبية المالم الإسلامي والأمين العام للرابطة العالم الإسلامي والأمين العام للرابطة الموريتانية للدفاع عن الإسلام والمؤلفة والأمين العام للرابطة الموريتانية للدفاع عن الإسلام والمؤلفة والأمين العام للرابطة الموريتانية للدفاع عن الإسلام والمؤلفة والمؤلفة

The Manager of Angles of A

### العلّامة الففيه الأصوليّ اشيخ محمّد سالم عدّود

رئيس المحكمة العليا بموريتانيا سابقأ وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة

#### 

صَحَّتْ مفاهيمُ كان النَّاسُ قد هاموا فيها وزايلها لَبْسِ وإبهامُ خبطٌ وخلطٌ وتدليسٌ وإيهامُ ما لم تنله من الحذَّاق أفهامُ حشرٌ وشرحٌ وتوضيحٌ وإفهامُ نصٌّ وقيسٌ وتفويضٌ وإلهامُ شتماً وليس لها في الكفِّ إبهامُ وتداعيه خرافات وأوهام خرَّتْ لوجه ابنِ عَبَّاسِ بنا الهامُ يكون منى لنصر الحقّ إسهامُ

بحثٌ دقيقٌ عميقٌ لا يقوم له أبدى به العلويُّ المالكيُّ لنا فكان منه وإن ماروا وإن جحدوا وساعدته على المطلوب أربعةٌ فردً سبَّابةً كانت تشير له فبان أنَّ اللذي كانت تروجه لو استحقّ سجوداً غير بارئنا بذاك قرَّظْتُ ذاك البحثَ آمُل أن

#### محتد سالم بن محمّد علي بن عبد الودود «عدّود»

رئيس المحكمة العليا لجمهورية موريتانيا الإسلامية سابقأ ووزير الثقافة والشؤون الإسلامية وعضو المجلس الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

#### تقريظ الدّاعية الكبيرالعلّامة إشيخ محمّدعزب نرالرّحمٰن الحتّ نيّ الهزارويّ

#### بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اتبع هديه .

#### أما بعسك:

فقد طالعنا كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّع » لفضيلة العلامة الجليل السيد محمد علوي المالكي الحسني المكي ، فوجدناه \_ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله \_ كتاباً قيماً ، جمع فيه فوائد متنوعة بأسلوب نفيس ، ملتزماً بوقار العلماء ونهج الحكماء ، فجزاه الله خيراً كثيراً .

ووجدنا أن كل ما فيه هو في الجملة ما عليه جمهور علماء أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ، وهو الذي وجدنا عليه مشايخنا من المحدثين والمفسرين ، والفقهاء المحققين ؛ كمسند الهند الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الفاروقي ، وأنجاله الغرّ الميامين ، وتلامذتهم .

ثم الأمير المجاهد الإمام العارف بالله الشيخ إمداد الله الفاروقي المهاجر المكي ورفقائه ، والشمسين النيّرين حجة الإسلام الإمام محمد قاسم النانوتوي ، وقطب الإرشاد الإمام رشيد أحمد الكنكوهي ، وحكيم الأمة الإمام الشاه أشرف على التهانوي الفاروقي ، وشيخ الإسلام الإمام

السيد حسين أحمد المدني الحسيني ، وقطب الأقطاب بركة العصر شيخ الحديث الإمام محمد زكريا الكاندهلوي ، ثم المهاجر المدني قدس الله سرَّهم ، وغيرهم من أعيان علماء أهل السنة والجماعة بشبه القارة الهندية .

وجلُّ كتبهم ورسائلهم طافحة ببيان هاذه المسائل ، ولا سيما الرسالة القيمة « المهند على المفند » للإمام المحقق الجليل العلامة الشيخ خليل أحمد المحدث السهارنفوري الأنصاري ، وقد قرظها عامة العلماء الكبار في ذلك العصر ، وغالبها في بيان هاذه المسائل المذكورة في كتاب « المفاهيم » ، وإن اختلفت العبارات وتنوعت أساليب الكتابات إلا أن المقصود واحد ، والمعنى هو هو بعينه ، وكما يقول الشاعر (۱): عباراتنا شتّى وحسنك واحدٌ وكلُّ إلى ذاك الجمال يشيرُ

نرجو من الباري الكريم: أن يجمع المسلمين على هذا الحق المبين ، ويوحد صفوفهم حيث إنهم ما احتاجوا إلى توحيد الكلمة مثل احتياجهم إليه اليوم ؛ حيث تكالب حولهم الأعداء من اليهود والهندوك ، والنصارى والشيوعيين والملحدين ، الشرقيين والغربيين .

كما نشطت الطوائف الزائغة ؛ كالقاديانية والبهائية ، والإسماعيلية الباطنية والروافض .

وأهل السنة نائمون ، والمستيقظون منهم جهودهم مشتَّتة وقُواهم منتشرة ، وقلوبهم مختلفة ، أشغلتهم أمور تافهة اختلفت فيها آراء العلماء منذ القدم عن أمور جسام وأخطار عظيمة ، ومنكرات ظاهرة

<sup>(</sup>١) أورده اليوسي في « زهر الأكم » ( ٨١/٣ ) من غير نسبة ، وهو من الطويل .

فظيعة تحدق بالأمة من كل جانب ، فليت أولئك العلماء المنتسبين إلى الطائفة الناجية (أهل السنة والجماعة) الذين يضللون المسلمين ويكفرونهم لأمور خلافية تنبَّهوا لذلك وعادوا إلى رشدهم ، وبذلوا جهودهم لتوحيد شمل المسلمين ، والعود بهم إلى دينهم وطاعة ربهم واتِباع نبيهم صلى الله عليه وسلم .

وأنَّىٰ يكون ذلك إلا بالمحبة والحكمة ، وسعة الصدر والموعظة الحسنة ، وغضِّ النظر عن الأمور الخلافية ، وترك الفظاظة والغلو ؟! فقد قال العزيز الحكيم الخبير لأفضل رسله وخاتم أنبيائه ، وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوَلِكَ ﴾ (١).

وشكر الله سعي العلامة السيد محمد علوي المالكي الحسني ، وزاده توفيقاً وقبولاً ؛ فقد التزم في كتابه هذا بالأدب الرفيع مع خصومه الذين طعنوا فيه ظلماً وزوراً بالكفر والضلال ، ولم يذكر أحداً منهم بسوء ، بل إنه لم يذكر حتى أسماءهم ، وإنما أتى بالحجة الشرعية الناصعة ، والدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأقوال أئمة العلم والدين ، وهذا هو الأصل ، والذي ينبغي بلا جدال ، وكان هذا هو المأمول منه حفظه الله ووفّقه لكل خير .

فقد رأينا دائماً شيخنا الإمام القطب محمد زكريا الكاندهلوي المدني قدس الله سره يحبُّه حباً شديداً ويعتبره كأحد أبنائه ، وهو أيضاً من أعظم المحبين لشيخنا في حياته وبعد وفاته ، كما أنه عظيم المحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم ، وفاضت عليه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ( ١٥٩ ).

بركاتهم ؟ كإمام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنوري الحسيني ، والإمام المحدث الكبير السيد فخر الدين المراد آبادي شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند ، والإمام المفتي محمد شفيع الديوبندي المفتي الأعظم لباكستان ، والإمام الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي وأمثالهم قدس سرهم .

« وَٱلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا . . ٱثْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا . . ٱثْتَلَفَ » (١١) . أُخْتَلَفَ » (١١) .

نرجوه سبحانه وتعالى أن يتقبل هاذا الكتاب وينفع به عباده ، ويجعله ذريعة وسبباً للرشد والهداية .

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد ، وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

محمّد عزين الرحمن الحتّ فيّ الهزارويّ

خطيب وإمام مسجد الصديق الأكبر براولبندي \_ باكستان خليفة الإمام المحدث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي ثم المدني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ٣٣٣٦) عن عائشة رضي الله عنها ، ومسلم ( ١٥٩/٢٦٣٨ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

#### تقريظ فضيلذ اشيخ أبوزب إبراهم ستيد

موجه اللغة العربية بجمهورية مصر العربية

#### کٹا *پکٹ*ے۔۔س

#### بِسُكِ لِللهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرِّحِيكِمِ

ونورٌ سناه من ضياء النُّبوَّةِ يشغ بأنوار الهدى والعقيدة عقولٌ تمادت في عميق الدُّجُنَّةِ فكان مناراً للمفاهيم مرشداً يُصحِّح منها من نأى عن شريعةِ تجلَّىٰ بعلمِ من كتابٍ وسُنَّةِ وجمع صفوف المسلمين بوحدة وقال كفانا من عداء وفرقة من الجسم عضوٌ فالجميع بحُمَّةِ تسامى بفرع الدوحة العلويَّةِ

كتابك شمس أشرقت بالحقيقة طلعْتَ به صبحاً تفجّر في الورى وضوَّأتَ أفكاراً ونارت بهديهِ به ( السَّيِّدُ ) المعروف بالعلم والنُّهيٰ ومـا رام إلَّا الله جـلَّ جـلالُـهُ وقسال تسعمالُـوْا للإلنه وشـرعـةِ فإنَّا بني الإسلام جسم إذا اشتكيْ أجل بارك الرحمانُ شيخاً مبجَّلاً ويَا ربِّ للإسلام فانصر حماتَهُ وأيِّدْ حماة الحقِّ فِي كلِّ بقعةِ

#### تقريظ فضيلة اشيخ محسد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية

#### بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله الذي بصَّرنا بالحق وهدانا إليه ، وأرشدنا إلى الصواب وأعاننا عليه ، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه ، وأجلِّ رسله ؛ محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

#### وبعر كشيد:

فقد وقّى الله تبارك وتعالى طائفة من علماء الأمة المخلصين والهداة الراشدين ؛ فحافظوا على تراثهم الأصيل ، ووقفوا أنفسهم على دحض الشبهات ورد المتشابهات ، وإحقاق القواعد التي قامت عليها جماعات أهل السنة ، ذوو الهمم العالية والأفهام الزاكية ، برّاً بنبيهم ، ووفاء بحقه عليهم ، واسترضاء لربهم ، فكانوا خير خلف للسادة الأماجد من حملة الأمانة التي حمّلهم إيّاها ربهم ، وشرّفهم بالانتساب إليها والدفاع عنها ، فنهضوا بأشرف المهام بعزيمة واقتدار .

ومن هاؤلاء الهداة الراشدين والعلماء المجتهدين: العارف بالله والذائد عن دين الله ، والحب المحب لرسول الله ، الأمين على كلمة الله فضيلة السيد الشيخ الشريف محمد علوي المالكي الحسني أحسن الله إليه ، ومكّن له في دينه ، وقوّى على الحق يقينه وأعزّه بالإسلام ، وأعزّ

به الإسلام وبمن معه من أهل الرشد والإخلاص ، ممن وكل الله إليهم شرف الدفاع عن دينه ، وإبراز المكانة السنية التي أقام الله عليها رسوله الخاتم ، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم .

لقد صدع بالحق ونادئ بالصدق ، وذكرنا بالخصائص التي امتن الله بها على رسوله المعظم صلى الله عليه وسلم ، وبالمنح التي تفضل بها عليه ، وامتزج حب المصطفىٰ عليه الصلاة والسلام بروحه وحنايا قلبه ، فأحيا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وأقام مجالس الصلوات والسلام عليه في مجالسه ، وعطّر المحافل والمجامع بالثناء على أشرف مخلوق وأفضل رسول ، وأحب الخلق إلى الله سيدنا محمد بن عبد الله ، صلوات الله وسلامه عليه يوم مولده ويوم مبعثه ، ويوم يؤذن له بالشفاعة في ساحة القضاء ، أمام رب العالمين أحكم الحاكمين عزّ وجلّ ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه محمّدعبدالواحداً حمد من علماء الأزهر ووكيل وزارة الأوقاف

## 

وزير الأوقاف السابق بمصر

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيَٰمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .

#### وبعسًا:

فقد حظيت بهاذا الكتاب النفيس « مفاهيم يجب أن تصحّع » لمؤلفه السيد الفاضل الدكتور السيد محمد علوي بن عباس المالكي الحسني ، ومن عنوان هاذا الكتاب أدركت مدى ما يكنُّ مؤلفه من حب وتقدير لنبي الإنسانية والرحمة للعالمين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن غيرة على دينه وشفقة بإخوانه المسلمين .

ولا عجب ؛ فهذا خلق المسلم الصادق فضلاً عن أن مؤلفه من آل بيت النبوة الذين طهّرهم ربهم وقال فيهم : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ اللّهِ لَيكونوا الأسوة الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (١) ، لقد أرادهم الله ليكونوا الأسوة والقدوة ، والهداة إلى الحق والشجئ في حلق أعدائه ، والقوة المخلصة لحماية هذذا الدين .

وإذا كنت حياتي أعمل جندياً في ميدان الدعوة الإسلامية . . فقد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ( ٣٣ ) .

لمست عن كثب حاجة المجتمع المسلم إلى هنذا الكتاب وأمثاله ؟ حماية لهنذه الأمة من حملات التشكيك التي منينا بها اليوم ، وإيذاناً بأن لهنذا الدين جنوداً مخلصين ، يذودون عنه إلى قيام الساعة ، ولا يضرُّهم من خالفهم حتى يظهر الله الحق أو يأتى أمر الله .

عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عدايغا عدايغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا عابغا

والحمد لله ؛ فقد أوفى هاذا الكتاب على الغاية ، وأدَّىٰ كل ما نرجو ، فقد قدم الرأي الصائب الذي ارتضاه مؤلفه مؤيداً بالدليل وآراء الأئمة في العصور المتعاقبة ، في أهم القضايا التي عصفت أو كادت تعصف بوحدة هاذه الأمة وتمزق شملها ، وفي مقدمتها قضية العقيدة !

فقد عرض الكتاب لما أثير حولها من شبهات ، وقدم من الأدلة ما يدحضها ، ويبطل آراء الغالين بما حاكوا من أباطيل حولها أولئك الذين أقاموا من أنفسهم قضاة يحكمون على من يشاؤون بالكفر وعلى آخرين بالإيمان ، متجاهلين قول النبي صلى الله عليه وسلم : «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » (١).

وإن شيمة الإسلام التسامح والتيسير ، وما أجمل ما أجاب به عليٌ كرَّم الله وجهه حين سئل عن المخالفين له : أكفارٌ هم ؟ قال : ( لا ؛ إن المنافقين لا إنهم من الكفر فرُّوا ) ، فقيل : أمنافقون هم ؟ قال : ( لا ؛ إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ) ، فقيل : أي شيء هم ؟ فقال : ( هم قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا ) (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ٦٠٤٤) ، ومسلم ( ١١٦/٦٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٨٦٥٦ ) .

وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: « إِذَا قَالَ ٱلرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ.. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » (1) ، كما أن القرآن يعلمنا أن نطهر أنفسنا من مقالة السوء حتى مع المشركين ؛ فيقول سبحانه: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمِ ﴾ (1) ، ويقول لموسى وهارون حين بعثهما لفرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ, قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلّهُ, يَتَذَكّرُ أَقَ لموسى ﴿ وَلَا تَشَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

وفي الباب الثاني من الكتاب فنّد مزاعم أولئك الذين يرمون بالكفر زوراً من يعرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره ، ويملأ قلوبهم حبه فيعظمونه ويوقرونه ، غير ذاكرين أن الله عظمه ورفع ذكره ، وألزم أمته الأدب معه بآيات في القرآن الكريم تتلى ونتعبد بتلاوتها ، ففضله ومقامه وجاهه عند ربه باق لا شك فيه عند أهل الإيمان حياً أو بعد أن لحق بربه .

ثم يتحدث عن التصوف ، وأنه الأفق الأعلىٰ للفكرة الإسلامية ، والوجه المشرق لآداب ديننا وكمالياته ، وأنه بريء من الخرافات والأباطيل والدجل ، وأن أقطاب التصوف قد تحدثوا عن الشريعة الإسلامية بما يؤكد التزامهم الكامل بكل ما جاءت به في عبادتهم ومعاملتهم ، وفي كل أمرهم .

وعن التوسل وأنه أحد طرق الدعاء ، وباب من أبواب الرجاء إلى الله عزَّ وجلَّ ، وأنه لا يوجد مانع شرعي أو عقلي يمنع التوسل بالنبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦١٠٣ ) ، ومسلم ( ٦٠ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة طنه ، الآية ( ٤٤ ) .

وأبها عابها عابها

صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته فضلاً عن الأدلة التي ساقها في هذا المقام، وإذا كان المتفق عليه هو التوسل بالأعمال الصالحة. فإنه لا مانع إذا من التوسل بالصالحين من هذه الأمة، ومثل التوسل الاستعانة والاستغاثة وما شابه ذلك، فالمؤمن في كل ذلك لا يرى غير ربه.

وفي حديثه عن الشفاعة والاحتفال بالمولد النبوي ، والتبرُّك بآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين ؛ فقد ساق من الأدلة ما به يثبت أن ذلك سنَّة مرفوعة وطريقة مشروعة ، أقرَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها صحابته من بعده .

وفي الباب الثالث من الكتاب يتحدث عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وآراء العلماء فيها ، وزيارة القبر النبوي ومشروعيتها ، وزيارة الآثار والمشاهد وأقوال الأئمة فيها .

هاذا ؛ وقد جاء هاذا الكتاب ليروي ظمأ الذين يعشقون الحقيقة ويبحثون عنها ، في وقت قد تكالبت فيه قوى الشر لتنال من الإسلام وتعاليمه ، وتوقد نار العداوة والبغضاء بين أبنائه ، فكان بفضل الله صيحة الحق تدفع الباطل فإذا هو زاهق ، ونور الإيمان يبدِّد ظلام الشك ويهدي إلى الصراط المستقيم .

جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خيراً ، ونفعنا بما قدم ورزقنا الإخلاص في عقيدتنا ، والتوفيق للتأسي بنبينا وحبه وحب الصالحين ومن اهتدى بهديه ، واتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم .

كما نسأله أن يبارك جهود المخلصين من العلماء العاملين ويمدَّهم بمدده ، ويؤيدهم بروح منه لتبقى كلمة الله هي العليا ، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، والله الموفق .

( ۲۱ ) من ربيع الأول سنة ( ۱٤٠٦ هـ )الموافق ( ٤ ) من ديسمبر سنة ( ۱۹۸۵ م )

إبرهب م *الدّسوقيّ مرعي* وزير الأوقاف السابق بمصر تقريظ فضيلة العلّامة الشيخ حسين محمود معوّض من كبار علماء الأزهر الشريف

بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَّعْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرَّحْ الرَحْ ال

وصلى الله الرحمان الرحيم ، على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين ، نحمدك ربنا بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم ، ونشكرك شكر من غمرته بفضلك وحبوته بعطفك ، لا يحصى الثناء عليك ربنا أنت كما أثنيت على نفسك ، عزَّ جارك وجلَّ ثناؤك ، ونصلي ونسلم على سيِّدنا محمَّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ صلاة تنحل بها العقد ، وتنفرج بها الكرب ، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم .

#### وبعسك.

فقد تصفّحت كتاب العالم الجليل الحسيب النسيب محمد علوي المالكي الحسني الذي سماه « مفاهيم يجب أن تصحّح » فوجدته حافلاً بالعلم الغزير والفهم السليم ، وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، بما قدمت لنا في هذا الكتاب المليء بالأنوار التي تنبعث من بين سطوره ، وزادك الله علماً وفهماً ، وليس بعالم من لم يضف إلى العلم جديداً يبصر به الناس فيما غاب عن وعيهم ولم تدركه عقولهم .

والذي ينظر إلى هذا الكتاب وما تناوله فإنما يجد الحديث الطريف بالأدلة الناصعة ، التي لا تدع مجالاً إلى الشك في كل ما

تضمنه الكتاب ، مبرزة حقائق واضحة لا يشك فيها إلا ضال ولا يتنكّب عن طريقها إلا زائغ عن الصراط المستقيم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ هَاٰذَا ٱلدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ » (1) ، « وَلَنْ يُشَادَّ ٱلدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَٱسْتَعِينُوا بِٱلْغَدْوَةِ وَٱلرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٍ مِنَ ٱلدُّلْجَةِ » (1) ، وهاذا يعطي أن التنطُّع في الدين مهلكة لكل متنطِّع .

وسبحان الله ! فإن الطبائع تختلف والفطر تتباين ، وللكن إذا وضح الأمر واستبان . . فلا مفر للعاقل إلا أن يرجع إلى الصواب ويلزم نفسه به .

وقد ضُرب المثل بمن برز بالعلم في العصر الذهبي للإسلام والمسلمين ، فقيل في شأن علي رضي الله عنه وكرم وجهه : (قضية ولا أبا حسن لها) (") ، كما نال أيضاً شهادة أهل عصره بقولهم فيه : « أَنَا مَدِينَةُ ٱلْعِلْم وَعَلِيٌّ بَابُهَا » (1) .

ولم يقتصر الأمر على عصر النبوة ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٣٦٠٢ ) عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الخضري في «حاشيته على ابن عقيل » ( ٣١٨/١) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وروى ابن سعد في «طبقاته » ( ٢٩٣/٢ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالىٰ قال : ( كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن ) ، وروى البخاري ( ٤٤٨١ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر رضي الله عنه : ( أقرؤنا أبي وأقضانا على . . . ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١٢٦/٣ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ورواه الترمذي ( ٣٧٢٣ ) بلفظ : « أنا دار الحكمة وعلي بابها » عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه .

زكَّىٰ من جاء بعد عصره ، فورد في شأن الشافعي رضي الله عنه : « عَالِمُ قُرَيْشِ يَمْلَأُ طِبَاقَ ٱلْأَرْضِ عِلْماً » (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ عَنْ قَرِيبٍ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ عَنْ قَرِيبٍ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » قالوا: « أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، قالوا: والله ؟ قال : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا ٱلَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » ، قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمٍ بُهُمٍ ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قالوا: بلي محجَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمٍ بُهُمٍ ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قالوا: بلي يا رسول الله ، قال : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ ، وَأَنَا مُحَجَّلِينَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ ، وَأَنَا مُحَجَّلِينَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ ٱلْبَعِيرُ وَلَيْ اللهُ ، أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَ قَيُقَالُ: إِنَّهُمْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ: سُحْقاً هُرَا . أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَ قَيُقَالُ: إِنَّهُمْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ: سُحْقاً » (٢) .

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في حديثه الصحيح: « ٱلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي ٱلْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ، وَٱلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا . ٱخْتَلَفَ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( 7.9 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7.7/01 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر « كشف الخفاء » ( 7.7/0 ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٣٩/٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٤٩٣ ، ٣٣٣٦ ) ، ومسلم ( ١٦٠/٢٦٣٨ ) واللفظ له ، عن أبي هريرة رضى الله عنه .

وإذا كان كتابك أخي العزيز قد تناولت فيه ما يأتي :

- الحكم على بعض المسلمين بالكفر ؛ لأنه حلف مثلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الفقهاء أباحوا الحلف بالكعبة والقرآن والنبي ؛ لأن الله عَظَم هذه الأشياء ، ولا مانع أن نعظم بالحلف ما عَظَم الله سبحانه ، ولا يتعارض هذا مع الحديث : « مَنْ كَانَ حَالِفاً . . فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » (1) ؛ إذ أنت تعظم ما عظم الله .

- ـ المجاز العقلى في القرآن .
- ـ الواسطة بين الخالق والمخلوقين.
  - ـ الشفاعة.
  - \_ مفهوم الاستعانة .

- حديث المؤلف المستفيض عن التبرك بآثار الصالحين . . . إلى غير ذلك من مباحث الكتاب ، وحتى لا أطيل : فإني أعرض للبحث الأول ، وأعجب لمن له صلة بالعلم أن يكفر مسلماً والقرآن والسنة يتلاقيان ؛ فالله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٢) ويعني ذلك : أن كل ما دون الكفر . . يغفره الله ، ولا يكفر مسلم إذا ارتكب كبيرة أبداً كيف والله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلنِّينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللهَ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ النِّهِمِ اللهُ ، وَلَا يَعِبَادِى النَّيْنَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللهَ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ النَّهِمِ مَا إِنَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا الرَّحِيمُ ﴾ (٣) .

等 蒜 蒜

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٦٧٩ ) ، ومسلم ( ٣/١٦٤٦ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية ( ٥٣ ) .

#### تقريظ المحب اس تعب لميّ بمد منتب مرّاكث س

الحمد لله الذي زيَّن العلماء وخصَّهم بالخشية ، وتفضَّل عليهم بالمعية ، وصلاة وسلاماً على خير البرية ، وعلى آله وأصحابه والذرية .

#### وبعيشر:

فإن العلم بحر زاخر لا ساحل له ، ومنتهاه إلى الله سبحانه ، وإن العلم النافع هو ما يصحبه عمل ، ولا يكون معه التباهي ، ولا قصد التطاول على الغير ، ولا صرف وجوه الناس إلى صاحبه .

وإن الاشتغال بالعلم تدريساً وتأليفاً عبادة وكفي به شرفاً ؛ لأنه حرفة الأنبياء ؛ ف ( العلماء ورثة الأنبياء ) كما جاء ( ) ، فمرحى بمن لقنه ودرسه ، أو ألف فيه أو شرح للناس ما هم محتاجون له ، وإن من الهداة الأعلام الذين درسوا وألفوا واجتهدوا في إيصال هاذا الخير للأمة : الشريف الحسني سيدي محمد علوي المالكي الذي ألف كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح » فقد جاء هاذا الكتاب خدمة للإسلام ، ومشحذة للأفهام وإزالة للإيهام ، فهو من خير ما كتب في هاذا العصر في هاذا الموضوع .

ولما عرض هاذا الكتاب على أنظار العلماء العارفين . . تلقوه بالقبول والثناء على مؤلفه ، الذي أدَّىٰ عنهم واجباً في عنقهم تجاه الله ورسوله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٦٣٦ ) ، والترمذي ( ٢٦٨٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٣٤ ) عن أبي الدرداء رضى الله عنه .

صلى الله عليه وسلم والأمة ، بل ربما عقمت أقلام كثيرين على ميلاد هذا الكتاب .

ولهاذا ؛ فإن أعضاء المجلس العلمي بمراكش وبإشراف الرئيس ، وبعد الاطلاع على هاذا المؤلف وقراءة بعض فصوله والتأمل فيها ، يوافق مؤلفه الموافقة التامة عليه ، شاكرين له مجهوده الكبير ، ومباركين صنيعه الجميل ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

在今夜今夜今夜今夜今夜今夜今夜今夜今夜今夜今夜

さくまくま?

\*

عبدالت لام جبران

رئيس المجلس العلمي الإقليمي بمراكش وأعضاء المجلس



هاذا ؛ وقد تفضل جملة من كبار علماء المسلمين بالكتابة عن هاذه المفاهيم وتأييدها ، وتقريظ كتابنا والثناء عليه ، فجزاهم الله خير الجزاء ، ولاكن لطولها نعتذر عن نشرها بنصِّها ، ونكتفي بذكر بعض أصحابها ، وخلاصة رأيهم الكريم ، ألا وهي الموافقة التامة والتأييد الكامل ؛ وهم :

- سماحة الإمام العلامة الأصولي اللغوي الشيخ سيدي الفاروقي الرحالي شيخ العلماء ، ورئيس مجلس العلماء بالمغرب مراكش .

- سماحة العلامة المحقق الأصولي سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي .

- فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محدث المغرب بل محدث الدنيا الشيخ السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري .

- فضيلة العلامة المحدث الأصولي السيد عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغمارى .

- فضيلة الأستاذ الداعي إلى الله السيد محمد بن علي الحبشي ، رئيس المركز الإسلامي بأندونيسيا .

- سماحة الإمام العلامة العارف بالله والداعي إليه الحبيب عبد القادر السقاف ، إمام حضرموت وشيخ العلماء بها .

#### ملاحظت ٌها مّنه تنعلّن بالأحاديث الواردة في الكثاب

هاذا ؛ وقد نقلنا في هاذا الكتاب جملة وافرة من الأحاديث النبوية والآثار المروية ، ونقلنا أقوال أئمة العلم من كبار علماء الحديث المعتمدين في الحكم عليها ، وبيان درجاتها ؛ فمنهم من صحّع بعضها ، ومنهم من حسّن بعضها ، ومنهم من توقف في بعضها ، ومنهم من ضعف بعضها .

والمقصود: أن التصحيح والتحسين والتضعيف ، إذا ثبت عن واحد من علماء الحديث المعتمدين ؛ مثل الترمذي والبيهقي والمنذري والهيثمي . . ففيه كفاية عن البحث والتنقيب والمراجعة في كتب الجرح والتعديل وأسماء الرجال .

نعم ؛ إذا لم يتكلم أحد من المحدثين المعتمدين في الحديث بشيء . . فالمجال مفتوح أمام من يريد البحث والنظر والمراجعة ، وهذا باب واسع وميدان فسيح ، ومئات الأحاديث التي من هذا النوع تنتظر من يخدمها ويحققها ويخرّجها .

المؤتفيي

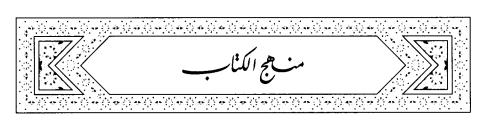

هـندا ؛ وقد جعلنا هـندا الكتاب على ثلاثة أبواب كالآتى :

•

\*

\*\*\*

2 . . .

5 . 3 . 3

الباب الأول: مباحث في العقيدة ، وفيها: بيان فساد مقاييس التكفير والتضليل اليوم .

本中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中軍中

京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中

الباب الثاني: مباحث نبوية ، وفيها: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وحقيقة النبوة ، وحقيقة البشرية ، ومفهوم التبرُّك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره .

الباب الثالث: مباحث مختلفة ، وفيها: بيان الحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة النبوية وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات الدينية .

攀 蒜 拳





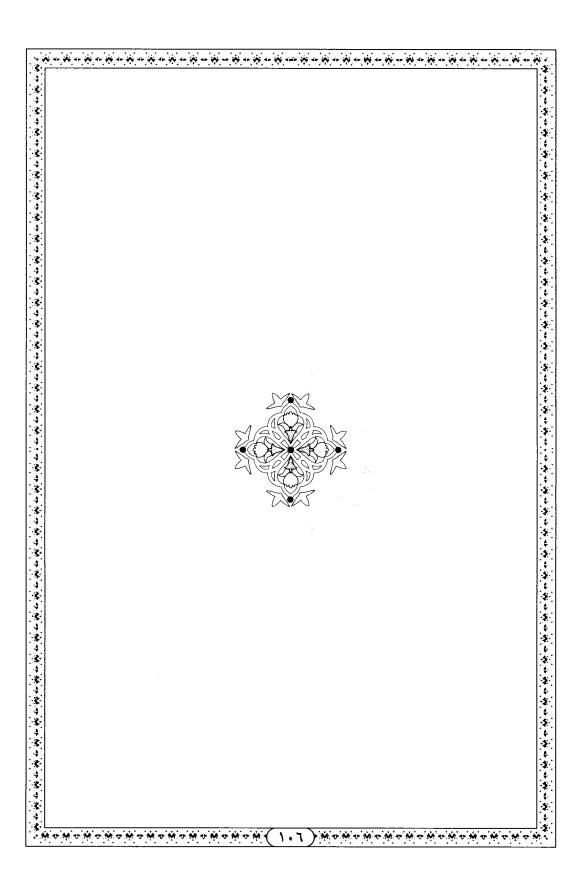

### التّحذير من المجازفت بالتَّكفير

يخطئ كثير من الناس - أصلحهم الله - في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام ، وتوجب عليه الحكم بالكفر ، فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة ، حتى لم يبق من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل ، ونحن نتلمس لهاؤلاء العذر تحسيناً للظن ، ونقول : لعل نيتهم حسنة من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللكن فاتهم أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة بالمعروف والنهي عن المجادلة . . يجب أن تكون بالتي هي أحسن كما قال تعالى : ﴿ آدَعُ إِلَى سَيِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم المأمول ، وذلك أدعى إلى القبول ، وأقرب للحصول على المأمول ، ومخالفته خطأ وحماقة .

فإذا دعوت مسلماً يصلي ، ويؤدي فرائض الله ، ويجتنب محارمه وينشر دعوته ، ويشيد مساجده ، ويقيم معاهده ، إلى أمر تراه حقاً ويراه هو على خلافك ، والرأي فيه بين العلماء مختلف قديماً إقراراً وإنكاراً ، فلم يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك . فقد قارفت عظيمة نكراء ، وأتيت أمراً إذاً نهاك عنه الله ، ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسني .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ( ١٢٥ ) .

قال العلامة الإمام السيد أحمد مشهور الحداد: ( وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر جل وعلا ، أو شرك جليٌ لا يحتمل التأويل ، أو إنكار النبوة ، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو إنكار متواتر ، أو مجمع عليه ضرورة من الدين .

والمعلوم من الدين ضرورة ؛ كالتوحيد والنبوات ، وختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والبعث في اليوم الآخر ، والحساب والجزاء ، والجنة والنار يكفر جاحده ، ولا يعذر أحد من المسلمين بالجهل به إلا من كان حديث عهد بالإسلام ؛ فإنه يعذر إلى أن يتعلمه ثم لا يعذر بعده .

والمتواتر: الخبر الذي يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم ؛ إما من حيث الإسناد ؛ كحديث: « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً . . فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّار » (١٠) .

وإما من حيث الطبقة ؛ كتواتر القرآن ، فإنه تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً ، درساً وتلاوة وحفظاً ، وتلقاه الكافة عن الكافة ، طبقة عن طبقة ، فلا يحتاج إلى إسناد .

وقد يكون تواتر عمل وتوارث ؛ كتواتر العمل على شيء من عصر النبوة إلى الآن ، أو تواتر علم كتواتر المعجزات ؛ فإن مفرداتها وإن كان بعضها آحاداً ، للكن القدر المشترك منها متواتر قطعاً في علم كل إنسان مسلم .

وإن الحكم على المسلم بالكفر \_ في غير هذه المواطن التي بيَّناها \_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٠ ) ، ومسلم ( ٣/٣ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

أمر خطير ، وفي الحديث : « إِذَا قَالَ ٱلرَّجُلُ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ . . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » (١) .

ولا يصحُّ صدوره إلا ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر ومخارجه ، والحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان في حكم الشريعة الغرَّاء .

فلا يجوز لأي إنسان الركض في هنذا الميدان والتكفير بالأوهام والمظان دون تثبت ويقين وعلم راسخ متين ، وإلا . . اختلط سيلها بالأبطح ، ولم يبق مسلم على وجه الأرض إلا القليل .

كما لا يجوز التكفير بارتكاب المعاصي مع الإيمان والإقرار بالشهادتين ، وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثُ مِنْ أَصْلِ ٱلْإِيمَانِ : ٱلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَلا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ ، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنِ ٱلْإِسْلَامِ بِٱلْعَمَلِ ، وَٱلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي ٱللهُ إِلَىٰ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي ٱلدَّجَّالَ ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ؛ وَٱلْإِيمَانُ بِٱلْأَقْدَارِ » (٢) .

وكان إمام الحرمين يقول: «لو قيل لنا: فصِّلُوا ما يقتضي التكفير من العبارات مما لا يقتضي . لقلنا: هنذا طمع في غير مطمع ؛ فإن هنذا بعيد المدرك وعر المسلك، يستمدُّ من أصول التوحيد، ومن لم يحط علماً بنهايات الحقائق . . لم يتحصَّل من دلائل التكفير على وثائق » (٣) .

1.9

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۱۰۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ومسلم ( ۲۰ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داوود (۲۵۲٤).

<sup>(</sup>٣) الغياثي (ص ٣٣٠).

لذلك نحذر كل التحذير من السابق بيانها ؛ لأنه جد خطير ، المصير ) (۱) . لذلك نحذر كل التحذير من المجازفة بالتكفير في غير المواطن السابق بيانها ؛ لأنه جد خطير ، والله الهادي إلى سواء السبيل وإليه

紫 \*

## موقف اشیخ محمّد بن عبدالوها ب

وقد وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الميدان موقفاً عظيماً، قد يستنكره كثير ممن يدعي أنه منسوب إليه ومحسوب عليه، ثم يكيل الحكم بالتكفير جزافاً لكل من خالف طريقته ونبذ فكرته، وها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينكر كل ما ينسب إليه من هذه التفاهات والسفاهات والافتراءات، فيقول ضمن «عقيدته» في رسالته الموجَّهة لأهل القصيم قال: (ثم لا يخفي عليكم: أنه بلغني أن «رسالة سليمان بن سحيم» قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى عليً أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالى.

فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ، وإني أقول: إن الناس من ست مئة سنة ليسوا على شيء ، وإني أدعي الاجتهاد ، وإني خارج عن التقليد ، وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أكفر من توسل بالصالحين ، وإنى أكفر البوصيري لقوله (١٠):

وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لهدمتها ، ولو أقدر على الكعبة . . لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً

<sup>(</sup>۱) ديوان البوصيري (ص ٢٤٨) ، وهو من البسيط ، وتتمته : يا أكرم الخلق ما لي مَنْ ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

من خشب ، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإني أكفر من حلف بغير الله ، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي ، وإني أحرق « دلائل الخيرات » ، و « روض الرياحين » ، وأسميه : روض الشياطين .

جوابي عن هاذه المسائل: أن أقول: سبحانك هاذا بهتان عظيم!! وقبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم، ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب، وقول الزور، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكِذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ﴾ (١)، بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار، فأنزل الله في ذلك (١): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْمُشْنَى أُوْلَتَإِكَ عَنْهَا مُمْعَدُونَ ﴾ (١).

紫 紫 紫

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) انظر « الرسالة الأولى » من الرسائل الشخصية ( ص ١١ ـ ١٢ ) من ( القسم الخامس ) من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنشورة باهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ( ١٤٠٠ هـ ) .

## رب المرض الشيخ في الموضوع المرض المر

هذه رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى السويدي عالم من أهل العراق ، وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقول الناس فيه ، فأجابه بهاذه الرسالة : قال فيها : ( إن إشاعة البهتان مما يستحي العاقل أن يحكيه فضلاً عن أن يفتريه مما قلتم : « إنني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني » ، ويا عجبا كيف يدخل هاذا في عقل عاقل ، وهل يقول هاذا مسلم ؟!

وما قلتم: لو أنني أقدر على هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم . . لهدمتها ، وفي « دلائل الخيرات » لحرَّمْتُه ، وأنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نظم كان ، فهاذا من البهتان ، والمسلم لا يظنُ في قلبه أجلَّ من كتاب الله ) (١) .

وفي صحيفة ( ١٢ ) من نفس الكتاب قال رحمه الله : ( وما قلتم : إنني أكفر من توسَّل بالصالحين ، وأكفر البوصيري لقوله (٢٠ :

وأنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنكر زيارة قبور الوالدين وغيرهم ، وأكفر من حلف بغير الله .

جوابي علىٰ ذلك أقول: سبحانك هنذا بهتان عظيم!!).

<sup>(</sup>١) الرسائل الشخصية (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص ١١١).



اعلم: أنَّ كراهة المسلمين ومقاطعتهم ومدابرتهم محرَّمة ، وكان سباب المسلم فسوقاً وقتاله كفراً إذا استحل .

وكفئ رادعاً في هاذا الباب حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في سريته إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام ؛ فلما انتهى إليهم . تلقوه ، فقال لهم : (أسلموا) ، فقالوا: نحن قوم مسلمون ، قال : (فألقوا سلاحكم وانزلوا) ، قالوا: لا ؛ والله ما بعد وضع السلاح إلا القتل ، ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك ، قال خالد : (فلا أمان لكم إلا أن تنزلوا) ، فنزلت فرقة منهم وتفرقت بقية القوم .

وفي رواية: انتهى خالد إلى القوم فتلقوه، فقال لهم: (ما أنتم ـ أي: أمسلمون أم كفار؟ \_) قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنّا فيها، وفي لفظ: لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، قال : (فما بال السلاح عليكم؟)، قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح، قال: (فضعوا السلاح) فوضعوا، فقال: (استأسروا)، فأمر بعضهم فكتّف بعضاً وفرّقهم في أصحابه ؛ فلما كان السحر. نادئ منادي خالد: من كان معه أسير. فليقتله، فقتل بنو سليم من كان معهم، وامتنع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، وأرسلوا أسراهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه

وسلم ما فعل خالد . . قال : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » ، قال ذلك مرتين (١١) .

وقد يقال: إن خالداً فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأنفة وعدم الانقياد إلى الإسلام، وإنما أنكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم العجلة وعدم التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم: (صبأنا)، فخالد معذور، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: « نِعْمَ عَبْدُ ٱللهِ وَأَخُو ٱلْعَشِيرَةِ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ، وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ ٱللهِ سَلَّهُ ٱللهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُنَافِقِينَ » ؟! (٢).

وكذالك قصة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فيما رواه عنه البخاري ومسلم ، عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقَة ، فصبَّحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ؛ فلما غشيناه . . قال: لا إلله إلا الله ، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي ختى قتلته ؛ فلما قدمنا . . بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: «يَا أُسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعَدَمَا قَالَ: لَا إِلَنهَ إِلاَ الله » ، قلت: كان متعوذاً ، فما زال يكرِّرها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ) (٢٠ ، وفي رواية أخرى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألا شَقَقْتَ رواية أخرى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألا شَقَقْتَ

<sup>(</sup>۱) انظر «مغازي الواقدي » (  $\Lambda$ ۷۰/۳ ) ، و «سيرة ابن هشام » (  $\Upsilon$ 7/8 ) ، و «سبل الهدی والرشاد » (  $\Upsilon$ 7/8 ) ، والحدیث أخرجه البخاري (  $\Upsilon$ 7/8 ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « المسند » ( ٨/١ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٩٨/٣ ) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٤٢٦٩ ) ، صحيح مسلم ( ١٥٩/٩٦ ) .

عَنْ قَلْبِهِ ، فَتَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ ؟! » ، قال أسامة : لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إلله إلا الله )(١).

وقد سئل علي رضي الله عنه عن المخالفين له من الفرق أكفًار هم ؟ قال : ( لا ؛ إنهم من الكفر فروا ) ، فقيل : أمنافقون هم ؟ فقال : ( لا ؛ إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ، وهاؤلاء يذكرون الله كثيراً ) ، فقيل : أي شيء هم ؟ قال : ( قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصمُّوا ) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر « مغازي الواقدي » ( 270/7 ) ، و« الإمتاع » للمقريزي ( 270/7 ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٧٣/٨ ) برقم ( ١٦٧٩١ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٣٨٩١٨ ) عن أبي البختري رحمه الله تعالىٰ .



إن الفرق بين مقام الخالق والمخلوق هو الحدُّ الفاصل بين الكفر والإيمان ، ونعتقد أن من خلط بين المقامين . . فقد كفر ، والعياذ بالله .

ولكل مقام حقوقه الخاصة ، وللكن هناك أموراً ترد في هاذا الباب وخصوصاً فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي تميزه عن غيره من البشر وترفعه عليهم ، هاذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقولهم وضعف تفكيرهم ، وضيق نظرهم وسوء فهمهم ، فيبادرون إلى الحكم بالكفر على أصحابها ، وإخراجهم عن دائرة الإسلام ظناً منهم أن في ذلك تخليطاً بين مقام الخالق والمخلوق ، ورفعاً لمقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية ، وإننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك .

وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب لله تعالى ، وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ونعرف ما هو محض حق لله تعالى ، وما هو محض حق لله تعالى ، وما هو محض حق لرسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير غلو ولا إطراء يصل إلى حد وصفه بخصائص الربوبية والألوهية من المنع والعطاء ، والنفع والضر الاستقلالي دون الله تعالى ، والسلطة الكاملة والهيمنة الشاملة ، والخلق والملك ، والتدبير والتفرد بالكمال ، والجلال والتقديس ، والتفرد بالعبادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها .

أما الغلو الذي يعني التغالي في محبته وطاعته والتعلق به . . فهاذا

محبوب ومطلوب كما جاء في الحديث: « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ » (١).

والمعنى: أن إطراءه والتغالي فيه والثناء عليه بما سوى ذلك هو محمود، ولو كان معناه غير ذلك . . لكان المراد هو النهي عن إطرائه ومدحه أصلاً ، ومعلوم أن هذا لا يقوله أجهل جاهل في المسلمين ؛ فإن الله تعالى عَظَم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأعلى أنواع التعظيم ، فيجب علينا أن نعظِم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه .

نعم ؛ يجب علينا ألا نصفه بشيء من صفات الربوبية ، ورحم الله القائل حيث قال (7):

دع ما ادَّعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك ، بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات ، وهاكذا كل من عظمهم الله تعالى ؛ كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وكالملائكة والصديقين والشهداء والصالحين ، قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآيِر اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِند رَبِّهِ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شُعَآيِر اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِند رَبِّهِ ﴾ (١٠) .

ومن ذلك: الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٤٥ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) البيت للبوصيري في « ديوانه » ( ص ٢٤١ ) ، وهو من البسيط .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، الآية (٣٠).

السلام؛ فإنها أحجار وأمرنا الله تعالىٰ بتعظيمها بالطواف بالبيت، ومسِّ الركن اليماني، وتقبيل الحجر الأسود، وبالصلاة خلف المقام، وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم، ونحن في ذلك كله لم نعبد إلا الله تعالىٰ ، ولم نعتقد تأثيراً لغيره ولا نفعاً ولا ضراً ، فلا يثبت شيء من ذلك لأحد سوى الله تعالىٰ .

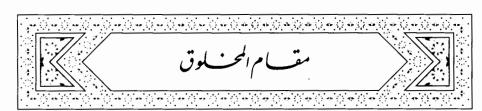

أما هو صلى الله عليه وسلم . . فإننا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر يجوز عليه غيره من البشر ؛ من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير ؛ كما قال صاحب «العقيدة » (۱):

وجائزٌ في حقِّهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض

وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ، ولا نشعاً ، ولا موتاً ولا حياة ، ولا نشوراً إلا ما شاء الله ، قال تعالى : ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى مَوْتاً ولا حياة ، ولا نشوراً إلا ما شاء الله ، قال تعالى : ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا صَرًا إِلَّا مَا شَاةَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُفَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى السَّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

وأنه صلى الله عليه وسلم قد أدَّى الرسالة وبلغ الأمانة ، ونصح الأمة وكشف الغمَّة ، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين ، فانتقل إلىٰ جوار ربه راضياً مرضياً ؛ كما قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنْهُم مَيِّتُونَ ﴾ (٣) .

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ ('').

والعبودية هي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فإنه

<sup>(</sup>١) عقيدة العوام (ص٥)، والبيت من الرجز.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، الآية ( ٣٤ ) .

يفتخر بها ويقول: « إِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ » (١) ، ووصفه الله بها في أعلى مقام حيث قال: ﴿ وَأَنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ ا

والبشرية هي عين إعجازه ، فهو بشر من جنس البشر ، لكنه متميز عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الصحيح : « إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » (1).

ومن ذلك : قول قوم موسى وهارون في حقهما فيما حكاه الله عنهم إذ قال : ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْـلِنَا وَقَوْمُهُـمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٤٥ ) ، وابن حبان ( ٦٢٣٩ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآية ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٩٦٤ ) ، ومسلم ( ٦١/١١٠٥ ) عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۵) سورة هود ، الآية ( ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون ، الآية (٤٧).

ومن ذلك : قول ثمود لنبيهم صالح فيما حكاه الله عنهم بقوله : ﴿ مَا أَنَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (١).

ومن ذلك: قول أصحاب الأيكة لنبيهم شعيب فيما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لِمَا اللهِ عَنهم لَينَ الْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لِينَ الْصَادِينَ ﴾ (١).

ومن ذلك: قول المشركين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأوه بعين البشرية المجردة فيما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (")، ولقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه حديث الصدق بما أكرمه الله تعالى به ؛ من عظيم الصفات وخوارق العادات التي تميز بها عن سائر أنواع البشر (').

فمن ذلك: ما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: « تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » (°).

وجاء في الصحيح أنه قال: « إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي » (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، الآيتان ( ١٨٥ \_ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ، الآية ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي بحث خاص في هذا الموضوع بعنوان : ( الأنبياء بشر وللكن ) ( ص ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٩ ) ، ومسلم ( ١٢٥/٧٣٨ ) عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٤١٩ ) ، ومسلم ( ١١٢/٤٢٦ \_ ١٢٥/٤٣٤ ) ، وأحمد في « المسند »

<sup>(</sup> ٢٢٨/٣ ) ، واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وجاء في الصحيح أنه قال : « أُتِيتُ بِمَفَاتِيجِ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ » (١).

بهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء إنهزاء والهزاء إنهزاء إنهزاء أبهزاء إنهزاء إنهزاء أيهزاء إنهزاء

وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أنه حي حياة برزخية كاملة يسمع الكلام ويرد السلام ، وتبلغه صلاة من يصلي عليه ، وتعرض عليه أعمال الأمة فيفرح بعمل المحسنين ويستغفر للمسيئين ، وأن الله حرَّم على الأرض أن تأكل جسده ، فهو محفوظ من الآفات والعوارض الأرضية .

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ ٱلصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ ٱلصَّلَاةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » قال : قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف تعرض صلاتنا عليك معروضةٌ عَلَيَ » قال : يقولون : بليت \_ فقال : « إِنَّ ٱلله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى وقد أَرِمْتَ ؟ \_ قال : يقولون : بليت \_ فقال : « إِنَّ ٱلله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ ٱلْأَنْبِيَاءِ » (٢).

وفي ذلك رسالة خاصة للحافظ جلال الدين السيوطي أسماها « إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، تُعْرَضُ عَلَيْ أَعْمَالُكُمْ ؛ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ . . حَمِدْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرّ . . ٱسْتَغْفَرْتُ ٱللهَ لَكُمْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٩٧٧ ) ، ومسلم ( ٦/٥٢٣ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٩١٠ ) ، وأبو داوود ( ١٠٤٠ ) ، واللفظ له ، وابن ماجه ( ١٧٢٣ ) ،

وأحمد في « مسنده » ( ٨/٤ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٧٨/١ ) ، وصححه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار ( ١٩٢٥ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وابن سعد في ٠

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » رواه أحمد وأبو داوود (١١) ، قال بعض العلماء : ( ردَّ عليَّ روحي ؛ أي : نطقي ) (٢) .

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ ٱللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ ٱلْخَلَائِقِ، فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ . . إِلَّا أَبْلَغَنِي بِٱسْمِهِ وَٱسْمِ أَبِيهِ ، هَلْذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ » .

رواه البزار وأبو الشيخ ابن حيان ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاءَ ٱلْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ ، فَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي إِذَا مِتُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي ضَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ صَلَاةً . . إِلَّا سَمَّاهُ بِٱسْمِهِ وَٱسْمِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ صَلَّىٰ عَلَىٰ فَلَانٌ ، فَيُصَلِّي ٱلرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْراً » (٣) .

<sup>«</sup> الطبقات الكبير » ( ١٧٤/٢ ) عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالىٰ مرسلاً ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢٥/١٧ ) : ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) انتهىٰ . قال العلامة محمد عوامة في تعليقه علىٰ « تحدثون ويحدث لكم » في « القول البديع » ( ص ٣٣٧ ) : ( هلذا هو المعروف في ضبط هاتين الكلمتين ، والمعنىٰ : تحصل أمور وأمور ؛ منها ما يقع منكم ، ومنها ما يقع من غيركم فتتبعونه ، فتقعون في المخالفات الشرعية ، و « خير » هنا للتفضيل والمديح ، لا للأفضلية ) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٢٠٣٤ ) ، مسند أحمد ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « القول البديع » للسخاوي ( ص ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند البزار ( ١٤٢٥ ) ، العظمة ( ٣٣٩ ) ، واللفظ له ، وانظر « القول البديع »

<sup>(</sup> ص ٢٥١ ) ، وفي بعض المصادر : « أسماع الخلائق » ، وكثير من هلذه الأحاديث سيأتي ◄

وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أن فضله ومقامه وجاهه عند ربه باقي لا شك في ذلك ولا ريب عند أهل الإيمان ، ولذلك فإن التوسل به إلى الله سبحانه وتعالىٰ إنما يرجع في الحقيقة إلى اعتقاد وجود تلك المعاني ، واعتقاد محبته وكرامته عند ربه ، وإلى الإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم ، وليس هو عبادة له ، بل إنه مهما عظمت درجته وعلت رتبته . فهو مخلوق لا يضر ولا ينفع من دون الله إلا بإذنه .

قال تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ (١).

恭 恭 恭

د مفصلاً في مباحث أخرى من هذه الرسالة لمناسبة أخرى ، والحديث الواحد يستدل به العلماء على أكثر من مسألة في أكثر من موضع واحد .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ( ١١٠ ) .



وقد أخطأ كثير من الناس في فهم بعض الأمور المشتركة بين المقامين \_ مقام الخالق ومقام المخلوق \_ فظن أن نسبتها إلى مقام المخلوق شرك بالله تعالى .

ومن ذلك بعض الخصائص النبوية مثلاً (۱) ، التي يخطئ بعضهم في فهمها فيقيسونها بمقياس البشرية ، ولذلك يستكثرونها ويستعظمونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرون أن وصفه بها معناه وصفه ببعض صفات الألوهية ، وهذا جهل محض ؛ لأنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء وكما يشاء بلا موجب ملزم ، وإنما هو تفضل على من أراد إكرامه ورفع مقامه ، وإظهار فضله على غيره من البشر ، وليس في ذلك انتزاع لحقوق الربوبية وصفات الألوهية ؛ فهي محفوظة بما يناسب مقام الحق سبحانه وتعالى .

وإذا اتصف المخلوق بشيء منها . . فيكون بما يناسب البشرية من كونها محدودة مكتسبة بإذن الله وفضله وإرادته لا بقوة المخلوق ولا تدبيره ولا أمره ؛ إذ هو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وكم من أمور جاء ما يدل على أنها حق لله سبحانه وتعالى من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره .

<sup>(</sup>١) سيأتي في هنذه الرسالة بحث خاص عن الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها ، وما نذكر هنا . . هو من باب التنظير .

وحينئذٍ فلا يرفعه وصفه بها إلى مقام الألوهية أو يجعله شريكاً لله سبحانه وتعالى .

فمنها: الشفاعة ؛ فهي لله ، قال الله تعالىٰ: ﴿ قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ ﴾ (١) ، وهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء بإذن الله كما جاء في الحديث: « أعطيت الشفاعة » (٢) ، وحديث: « أنا أول شافع وأول مشفع » (٣) .

ومنها: علم الغيب؛ فهو لله سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّه ﴾ ('')، وقد ثبت أن الله تعالى علَّم نبيه من الغيب ما علَّمه وأعطاه ما أعطاه: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ٤ الْغيب من وَسُولٍ ﴾ ('').

ومنها: الهداية ؛ فهي خاصة بالله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِ نَالله يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (١) ، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم له شيء من ذلك فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧) ، والهداية الأولىٰ غير الهداية الثانية ، وهاذا إنما يفهمه العقلاء من المؤمنين الذين يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق ، ولولا ذلك . . لاحتاج أن يقول : وإنك لتهدي هداية إرشاد ، أو أن يقول : وإنك لتهدي هداية

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٣٥ ) ، ومسلم ( ٣/٥٢١ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٣/٢٢٧٨ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ، الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الجن ، الآيتان (٢٦ ـ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ، الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الشورىٰ ، الآية ( ٥٢ ) .

غير هدايتنا ، وللكن كل ذلك لم يحصل ، بل أثبت له هداية مطلقة بلا قيد ولا شرط ؛ لأن الموحد منا معشر المخاطبين من أهل الإسلام يفهم معاني الألفاظ ويدرك اختلاف مدلولاتها بالنسبة لما أضيف إلى الله ، وبالنسبة لما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ونظير هاذا ما جاء في القرآن من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة ؛ إذ يقول: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) ، ووصف الله سبحانه وتعالىٰ نفسه بذلك أيضاً في أكثر من موضع ، فهو سبحانه وتعالىٰ : ﴿ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ومعلوم أن الرأفة والرحمة الثانية غير الأولىٰ ، ولما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف . . وصفه به بالإطلاق بلا قيد ولا شرط ؛ لأن المخاطب وهو موحد مؤمن بالله يعلم الفرق بين الخالق والمخلوق ، ولولا ذلك . . لاحتاج أن يقول في وصفه صلى الله عليه وسلم : رؤوف برأفة غير رأفتنا ، ورحيم برحمة غير رحمتنا ، أو أن يقول : رؤوف برأفة خاصة ، أو رحيم برحمة خاصة ، أو أن يقول : رؤوف برأفة مطلقة ورحمة بشرية ، ولاكن كل ذلك لم يحصل ، بل أثبت له رأفة مطلقة ورحمة مطلقة بلا قيد ولا شرط ، فقال : ﴿ بِاللهُ مِينِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

崇 恭 恭

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ( ١٢٨ ) .



ولا شك أن المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة ؛ فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ (١) ، فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي ؛ لأنها سبب في الزيادة ، والذي يزيد حقيقة هو الله تعالى وحده .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ (٢) ، فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلي ؛ لأن اليوم محل جعلهم شيباً فالجعل المذكور واقع في اليوم ، والجاعل حقيقة هو الله تعالى ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَعُونَ وَنَعُونَ وَنَعُونَ وَنَعُونَ وَنَعُونَ مَجَالِي المُضلل إلى الأصنام مجاز وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾ (٣) ، فإن إسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقلي ؛ لأنها سبب في حصول الإضلال ، والهادي والمضل هو الله تعالى وحده .

وقوله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ يَهَكَمَنُ أَبْنِ لِى صَرْحًا ﴾ ('') ، فإسناد البناء إلى هامان مجاز عقلي ؛ لأنه سبب فهو آمر يأمر ولا يبني بنفسه ، والبانى إنما هم ( الفعلة ) من العمال .

وأما الأحاديث . . ففيها شيء كثير يعرفه من وقف عليها ، وكان

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، الآيتان ( ٢٣ ـ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآية (٣٦).

ممن يعرف الفرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي فلا حاجة إلى الإطالة بنقلها ، وقال العلماء: إن صدور ذلك الإسناد من موحد كاف في جعله إسناداً مجازياً ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده ، فهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه لا لحيّ ولا لميت ، فهلذا الاعتقاد هو التوحيد المحض ، بخلاف ما لو اعتقد غير هلذا فإنه يقع في الإشراك .

ويتواهراها هابغا ها

母 拳 雅



وقد تمسكت طوائف من أهل الضلالات بذيل شبهة ظواهر الألفاظ بدون نظر إلى القرائن والمقاصد، وبدون نظر إلى الجمع بما لا يؤدي إلى التعارض بين الواردين ؛ كالقائلين بخلق القرآن تمسكوا بنحو قوله تعالئ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ (١).

والقائلين بالقدر تمسكوا بنحو قوله تعالىٰ : ﴿ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (٢) ، و﴿ يِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) . . . إلىٰ غير ذلك .

والقائلين بالجبر تمسكوا بنحو قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾ (\*) .

وكشف الغطاء عن ذلك: أن جميع الأمة \_ غير القدرية \_ على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لقوله: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ رَمَى ﴾ ، وإن كان يجوز أن يوصف بها العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فَهِمَا لَيْ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فَهِمَا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، الآية (٩٦).

<sup>(</sup>a) سورة الأنفال ، الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية ( ٢٨٦ ) .

كَسَبَتَ لِيُرِيكُم ﴾ (١٠) ... إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بإضافة إلى العبد، وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بو فقط ؛ لأن قدرة الله تعالىٰ في الأزل كانت متعلقة بالعالم قبل تعالىٰ لوجوده، وهي عند اختراعه متعلقة به بنوع آخر من التع كَسَبَتْ أَيْدِيكُو ﴾ (١) . . . إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بإضافة الكسب إلى العبد ، وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط ؛ لأن قدرة الله تعالى في الأزل كانت متعلقة بالعالم قبل اختراعه تعالىٰ لوجوده ، وهي عند اختراعه متعلقة به بنوع آخر من التعلق .



ومن هلذا يظهر : أن تعلق القدرة ليس مخصوصاً بحصول المقدور بها ، وأفعال العباد نسبتها إليهم على طريق الكسب لا الاختراع ؛ لأن الله تعالىٰ هو المخترع لها ، والمقدر لها ، والمريد لها ، ولا يرد أنه كيف يريد ما نهى عنه ؛ لأن الأمر يغاير الإرادة ؛ بدليل أمره جميع الناس بالإيمان ، ولم يرده من أكثرهم لقوله تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب إلى السبب أو الواسطة ، وهذذا لا منافاة فيه ؛ لأن مسبب الأسباب هو الذي خلق الواسطة وخلق فيها معنى الوساطة ، ولولا ذلك الذي أودع الله تعالى فيها . . لم تصلح أن تكون واسطة ، سواء كانت مما لم يودع العقل ؟ كالجماد والأفلاك والمطر والنار ، أو كانت عاقلة من ملك أو إنسى أو جني .

> الله \*

東京東京東京東京東京東京

中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中

\* \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ( ١٠٣ ) .



ولعلك تقول: لا تعقل نسبة الفعل الواحد إلى فاعلين ؛ لاستحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد ، فنقول: نعم ، هو كما قلتم ؛ للكن محله إذا لم يكن للفعل إلا معنى واحداً في الاستعمال .

أما إذا كان له معنيان . . فيكون مجملاً متردداً بينهما في الاستعمال ، وحينئذ لا يمتنع إطلاقه على كل منهما كما هو المعلوم من الاستعمال في الأسماء المشتركة ، أو في الحقيقة والمجاز كما يقال : قتل الأمير فلاناً ، ويقال : قتله السياف ، فإطلاق القتل على الأمير بمعنى غير المعنى الذي أطلق به على السياف .

فقولنا: إن الله تعالى فاعل معناه: أنه المخترع الموجد، وقولنا: إن المخلوق فاعل فمعناه: أنه المحل الذي خلق الله تعالى فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة وبعد أن خلق فيه العلم، فارتباط القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط المعلول بالعلة، وارتباط المخترع بالمخترع، هنذا إذا كان المحل عاقلاً، وإلا . . فهو من ترتيب المسببات على أسبابها، فصح أن يسمى كل ما له ارتباط بقدرة فاعلاً كيفما كان الارتباط ؟ كما يسمى السياف قاتلاً باعتبار، والأمير قاتلاً باعتبار ؟ لأن القتل ارتبط بكليهما، وإن كان ارتباطه على وجهين مختلفين، فمثل القتل ارتبط بكليهما، وإن كان ارتباطه على وجهين مختلفين، فمثل ذلك اعتبار المقدورات بالقدرتين.

والدليل على جواز هاذه النسبة وتطابقها نسبة الله تعالى الأفعال إلى

الملائكة تارة ، وتارة إلى غيرهم من العباد ، ومرة أخرى نسبها بعينها إلى نفسه ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلّذِى وُكِلَ بِكُو ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ أَلَا يَمَوُقُ الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ ا ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ أَلَا صَبَبَنَا ٱلْمَاةَ صَبًا ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا عَالَىٰ : ﴿ أَلَا صَبَبَنَا ٱلْمَاةَ صَبًا ﴿ أَوَمَنَا الْمَاةَ صَبًا ﴿ أَلَا صَبَنَا ٱلْمَاةَ صَبًا ﴿ أَوَمَنَا وَمُنَا الْمَاءَ عَلَىٰ الْمَاءَ عَبًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سُويًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سُويًا ﴾ (١) ، ثم قال تعالى : ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنا ﴾ (١) ، والنافخ جبريل عليه السلام ، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَتَبِعَ قُرَالَهُ ﴾ (١) ، والقارئ الذي يسمع النبي قراءته جبريل ، وقال تعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَ ٱللّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ رَكَىٰ ﴾ (١) .

فنفى عنهم القتل وأثبته لنفسه ، ونفى عنه الرمي وأثبته لنفسه ، وليس المراد نفي الحسن من قتلهم الكفار ورميه لهم عليه الصلاة والسلام بالحصباء ، وللكن المعنى أنهم ما قتلوهم ولا رموهم بالمعنى الذي يكون الرب به قتلهم ورماهم ؛ وهو الاختراع والتقدير ؛ إذ هما معنيان مختلفان ، وتارة ينسب الفعل إليهما معاً كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَلَيْهُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآية ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس ، الآية ( ٢٥ \_ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم ، الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ، الآية ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة القيامة ، الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>A) سورة الأنفال ، الآية (١٧).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة ، الآية (٥٩).

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ ٱلْجَنِينَ . . يَبْعَثُ مَلَكا فَيَدْخُلُ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ ٱلْجَنِينَ . . يَبْعَثُ مَلَكا فَيَدْخُلُ ٱلرَّحِمَ ، فَيَأْخُذُ ٱلنُّطْفَةَ بِيَدِهِ ثُمَّ يُصَوِّرُهَا جَسَداً فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْفَىٰ ؟ أَسُوِيٌّ أَمْ مُعْوَجٌّ ؟ فَيَقُولُ تَعَالَىٰ مَا شَاءَ وَيُصَوِّرُ يَا رَبِّ ؛ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْفَىٰ ؟ أَسُوِيٌّ أَمْ مُعْوَجٌ ؟ فَيَقُولُ تَعَالَىٰ مَا شَاءَ وَيُصَوِّرُ اللهَ قَاوَةُ الْمَلَكُ » ، وفي لفظ آخر : « يَخْلُقُ ٱلْمَلَكُ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ ٱلرُّوحَ بِٱلشَّقَاوَةِ أَوْ بِٱلسَّعَادَةِ » (١٠) .

فإذا فهمت هاذا . اتضح لك أن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة ولا تناقض بينها ، وذلك الفعل ينسب تارة للجماد ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ (١) ، فالشجرة لا يتأتى منها الإتيان بثمرها ، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم للذي ناوله تمرة : « خُذْهَا ؛ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا . . . ﴾ الحديث كما في الطبراني وابن حبان (٣) .

فإضافة الإتيان تختلف إلى الرجل وإلى التمرة ، فمعنى إتيان التمرة غير معنى إتيان الرجل ؛ فالإتيان منهما مجازان مختلفان في الاعتبار ، فمجاز إطلاق الإتيان على الرجل بمعنى أن الله خلق فيه القدرة والإرادة للإتيان بها ، وإتيان التمرة بمعنى أن الله يسبب من يأتي بها ، والحقيقة إنما هي إضافة الإتيان إلى الله تعالى في كل منهما .

<sup>(</sup>١) كذا في « قوت القلوب » ( ١٣/٢ ) ، وقد أخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار »

<sup>(</sup>  $\pi$  )، وابن عدي في « الكامل » (  $\pi$  /  $\pi$  ) ، والآجري في « الشريعة » (  $\pi$  0 ) ، وأخرجه البزار في « مسنده » (  $\pi$  1884 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وأصله في

واخرجه البزار في « مسنده » ( ١٤٤٧ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، واصله في « الصحيحين » .

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم ، الآية ( ۲٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ( ٣٢٤٠) ، المعجم الكبير ( ٩٦/١٣) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

ولأجل اختلاف الاعتبار في الوسائط تارة تكون ملاحظة الوسائط في الأفعال كفراً ؛ كما في جواب قارون لموسى عليه الصلاة والسلام بقوله : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَكَلَ عِلْمٍ عِندِى ﴾ (١) ، وكما في الحديث : ﴿ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ . . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِٱلْكُوْكَ بِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِٱلْكُوْكَ بِ » (١) ، وهاذا الكفر باعتبار أن الواسطة مؤثرة ومخترعة .

قال النووي : ( اختلف العلماء في كفر من قال : « مطرنا بنوء كذا » على قولين :

أحدهما: هو كفر بالله تعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملّة الإسلام، قالوا: وهاذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر؛ كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هاذا.. فلا شك في كفره، وهاذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء، والشافعي منهم؛ وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هاذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعادة.. فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا، فهاذا لا كفر.

واختلفوا في كراهته: والأظهر كراهته، للكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة: أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٨٤٦ ) ، ومسلم ( ١٢٥/٧١ ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .

والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث: أن المراد كفر نعمة الله تعالى ؛ لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب ، وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب ، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: « أَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافِرٌ » (١) ، وفي الرواية الأخرى: « مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ . . إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ » (١) ، وفي الرواية الأخرى: « مَا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلَّا أَصْبَعَ فَرِيقٌ مِنَ السَالِيقِيقُ مَا أَنْزَلَ اللهُ أَعلَى أَنه كفر بالنعمة ، والله أعلم ) انتهى (١٠) .

iga ar iga ar iga ar iga ar iga ar iga ar iga arr iga ar iga

فأنت تراه قال: بـ (اتفاق العلماء) على أن من نسب الفعل إلى الواسطة . لا يكفر إلا إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة المخترعة ، وإذا لم تكن ملاحظة الواسطة بهذا الاعتبار بحيث إن الواسطة علامة ، أو ظرف الخلق المقدور فيها . . فلا كفر ، بل تارة يندب الشرع إلى ملاحظتها ؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَسْدَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً . . فَكَافِئُوهُ ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا . . فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » (°) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ ٱلنَّاسَ . . كَافَأْتُمُوهُ » (°) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ ٱلنَّاسَ . .

<sup>(</sup>١) أخرجها مسلم ( ١٢٧/٧٣ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم ( ١٢٦/٧٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلم (٧٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (٢٠/٢ ـ ٦١).

<sup>(</sup> ١٦٦٩ ) ، والنسائي في « المجتبىٰ » ( ٨٢/٥ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٧٧٨ ) ، والترمذي ( ١٩٥٥ ) ، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وذلك ؛ لأن ملاحظة الواسطة بهذا الاعتبار لا تنافي رؤية المنة لله سبحانه وتعالى ، وقد أثنى الله عزّ وجلّ على عباده في مواضع على أعمالهم ، بل وأثابهم عليها وهو الباعث لإرادتهم لها ، والخالق لقدرتهم عليها ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوْلُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ قَدَ أَفَلَحَ مَن رَبَّهَا ﴾ (١) .

وإذا ظهر لك أن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة . . فلا تتناقض هاذه المعاني إذا فهمت الفهم الصحيح السليم .

فالمعاني أوسع من العبارات ، والصدور أوسع من الكتب المؤلفات ، ولو وقفنا مع حقيقة اللفظ دون المجاز . . لم نجد إلى الجمع بين النصوص أو التفرقة من جواز ، ألا ترى إلى ما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قوله : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصَّلَأَنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ (أ) ، أترى أن إبراهيم يشرك مع الله تعالى الجماد وهو القائل : ﴿ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (أ) ، والأمر الجامع في ذلك : أن من أشرك مع الله جل جلاله غيره في الاختراع والتأثير . . فهو مشرك ، سواء كان الملحوظ معه جماداً أو آدمياً نبياً أو غيره ، ومن اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد ، فجعل الله تعالى اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد ، فجعل الله تعالى اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد ، فجعل الله تعالى اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد ، فجعل الله تعالى الته تعالى الله تعالى المبية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد ، فجعل الله تعالى المبية في شيء من ذلك المبية في شيء من ذلك المبية الله تعالى المدون المدون الله تعالى الله تعالى الله تعالى الهور المدون المدون

<sup>(</sup>١) سورة صّ ، الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس ، الآية (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ، الآيتان ( ٩٥ \_ ٩٦ ) .

لها سبباً لحصول مسبباتها ، وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له . . فهو مؤمن ولو أخطأ في ظنه ما ليس بسبب سبباً ؛ لأن خطأه في السبب لا في المُسَبِّب الخالق المدبر جل جلاله وعَظُم شأنه .

恭 蒜 恭



يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التعظيم وحقيقة العبادة ، فيخلطون بينهما خلطاً بيناً ، ويعتبرون أن أي نوع من أنواع التعظيم هو عبادة للمعظم ، فالقيام وتقبيل اليد وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا ومولانا ، والوقوف أمامه في الزيارة بأدب ووقار وخضوع ، كل ذلك غلو عندهم يؤدي إلى العبادة لغير الله تعالىٰ ، وهلذا في الحقيقة جهل وتعنت لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتكلف تأباه روح الشريعة الإسلامية .

فهاذا آدم أول الجنس الإنساني، وأول عباد الله الصالحين من هاذا الجنس، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له؛ إكراماً وتعظيماً لما آتاه من علمه، وإعلاماً لهم باصطفائه من بين سائر مخلوقاته، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ الشّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ هَذَا ٱلَّذِى كَرَمْتَ عَلَى ... ﴿ إلىٰ آخر الآيتين (١)، وفي وفي آية أخرى قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْتَنِ مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ (١)، وفي آية أخرى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَلَا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السّنَجِينَ ﴾ (١).

فالملائكة عليهم السلام عظَّموا من عظَّمه الله ، وإبليس تكبر أن

سورة الإسراء ، الآيتان ( ٦٦ \_ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ، الأيتان ( ٣٠ ـ ٣١ ) .

يسجد لمن خلق من طين ، فهو أول من قاس الدين برأيه وقال: أنا خير منه ، وعلل ذلك بعلة خلقه من نار وخلق آدم من طين ، وأنف من تكرمته عليه ، واستنكف من السجود له ، فهو أول المتكبرين ولم يعظم من عظمه الله ، فطرد من رحمة الله ؛ لتكبره على هاذا العبد الصالح وهو عين التكبر على الله ؛ لأن السجود إنما هو لله إذ هو بأمره ، وإنما جعل السجود له تشريفاً وتكريماً له عليهم وكان من الموحدين فلم ينفعه توحيده .

ومما جاء في تعظيم الصالحين: قول الله تعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ﴾ (١) ؛ تحية وتكريماً وتشريفاً وتعظيماً له عليهم ، والسجود من إخوته له إلى الأرض يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَخَرُّواْ ﴾ ، ولعله كان جائزاً في شرعهم ، أو كسجود الملائكة لآدم عليه السلام ؛ تشريفاً وتعظيماً وامتثالاً لأمر الله ؛ تأويلاً لرؤيا يوسف ؛ إذ رؤيا الأنبياء وحى .

أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . . فقد قال الله تعالى في حقه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَفَوْتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي . . . ﴾ الآيات وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاةَ الرّسُولِ بَيْنَكُمُ حَدُعَلَهِ بَعْضِكُم الله الشلاث (١) ، وقال تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاةَ الرّسُولِ بَيْنَكُمُ حَدُعَلَهِ بَعْضِكُم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة الفتح ، الآيتان ( ۸ \_ ۹ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ، الآيات (٢ ـ ٤).

بَعْضًا ﴾ (١) ، ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام .

قال سهل بن عبد الله: (لا تقولوا قبل أن يقول؛ أي: لا تتكلموا قبله، وإذا قال. فاستمعوا له وأنصتوا، ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمرٍ قبل قضائه فيه، وأن يفتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره، ولا يسبقوه به، ثم وعظهم وحذَّرهم من مخالفة ذلك فقال: ﴿ وَالنَّقُولُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

قال السلمي: (اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته ؛ إنه سميع لقولكم ،عليم بفعلكم ، ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته ، والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته ، وقيل: كما ينادي بعضهم بعضاً باسمه) (٣).

قال أبو محمد مكي: (أي: لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب ، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض ، وللكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادئ به: يا رسول الله ، يا نبي الله ، وهاذا كقوله في الآية الأخرى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآةَ ٱلسَّولِ بَيْنَكُو كَدُعَآهِ بَعْضَكُم بَعْضَا ﴾ ) (1).

وقال غيره : ( لا تخاطبوه إلا مستفهمين ، ثم خوفهم الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٥١٣ ) ، وانظر « تفسير التستري » ( ص ١٤٩ ) ، والآية من سورة الحجرات ( ١) .

<sup>(</sup>٣) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٥١٣ ) ، والآية من سورة النور ( ٦٣ ) .

بحبوط أعمالهم إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه)(١).

والآية نزلت في جماعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد ؛ اخرج إلينا ، فذمَّهم الله تعالىٰ بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون (٢٠).

يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: (وما كان أحد أحب إليَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجلَّ في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عينيَّ منه إجلالاً له ؛ ولو سئلت أن أصفه . . ما أطقت ؛ لأنى لم أكن أملاً عينيَّ منه ) (٣) .

وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما، ويتبسمان إليه ويتبسم لهما)(1).

وروى أسامة بن شريك قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير) ( $^{\circ}$ )، وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه: (إذا تكلم.. أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير) ( $^{\circ}$ )، وقال عروة بن مسعود حين وجّهته قريش عام القضية إلى

<sup>(</sup>١) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « تفسير القرطبي » ( ٣١٠/١٦ ) ، وانظر « الشفا » ( ص ٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٣٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٣٦٢)، والترمذي في «الشمائل المحمدية»

<sup>(</sup> ٣٦٢ ) ، وانظر « الشفا » ( ص ٥١٧ ) عن الحسين بن على رضى الله عنهما .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى ، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ، ولا يبصق بصاقاً ولا يتنخّم نخامة إلا تلقوها بأكفّهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها ، وإذا أمرهم بأمر . . ابتدروا أمره ، وإذا تكلم . . خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدُّون إليه النظر تعظيما له ، فلما رجع إلى قريش . قال : (يا معشر قريش ؛ إني جئت كسرى في ملكه ، وقيصر في ملكه ، والنجاشي في ملكه ، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ) (۱) ، وفي رواية : (إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمداً أصحابه ، وقد رأيت قوماً لا يسلمونه أبداً) (۱) .

وأخرج الطبراني وابن حبان في «صحيحه» عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى ؟ قال: « أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً » (٣).

وأخرج أبو يعلى وصححه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ( لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر ، فأؤخره سنتين من هيبته ) (١٠) .

وأخرج البيهقي عن الزهري قال : حدثني من لا أتهم من الأنصار :

owowe work own own own own own

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٧٣٢ ) وانظر « الشفا » ( ص ٥١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشفا » (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ( ٤٨٦ ) ، المعجم الكبير ( ١٨١/١ ) ، وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٣٩٣/٣ ) : ( رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ) انتهى .

<sup>(</sup>٤) انظر « الشفا » ( ص ١٩٥).

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم . . ابتدروا نخامته ، فمسحوا بها وجوههم وجلودهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لِمَ تَفْعَلُونَ هَلْذَا ؟ » قالوا : نلتمس به البركة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحِبَّهُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ . . فَلْيَصْدُقِ ٱلْحَدِيثَ وَلْيُؤَدِ ٱلْأَمَانَةَ وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ » (١) .

والحاصل أن هنا أمرين عظيمين لا بد من ملاحظتهما: أحدهما: وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق، والمثاني: إفراد الربوبية، واعتقاد أن الله تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه؛ فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالى في شيء من ذلك . . فقد أشرك؛ كالمشركين الذين كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام واستحقاقها العبادة، ومن قصر بالرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من مرتبته . . فقد عصى أو كفر .

وأما من بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم ، ولم يصفه بشيء من صفات الباري عزَّ وجلَّ . . فقد أصاب الحق ، وحافظ علىٰ جانب الربوبية والرسالة جميعاً ؛ وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط .

وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى . . يجب حمله على المجاز العقلي ، ولا سبيل إلى تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة .

遊 遊 恭

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ( ٩١٠٤ ) .



يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة ، فيطلقون الحكم هلكذا جزافاً بأن الواسطة شرك ، وأن من اتخذ واسطة بأي كيفية كانت . . فقد أشرك بالله ، وأن شأنه في هلذا شأن المشركين القائلين : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ (١) ، وهلذا كلام مردود ، والاستدلال بالآية في غير محله ؛ وذلك لأن هلذه الآية الكريمة صريحة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى ، وإشراكهم إياها في الربوبية وأن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى ، فكفرهم وإشراكهم من حيث عبادتهم لها ، ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله .

وهنا مهمة لا بد من بيانها: وهي أن هاذه الآية تشهد بأن أولائك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا عنهم من قولهم مسوغين عبادة الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فإنهم لو كانوا صادقين في ذلك . . لكان الله أجل عندهم من تلك الأصنام ، فلم يعبدوا غيره ، وقد نهى الله المسلمين عن سب أصنامهم بقوله تعالى : ﴿ وَلَا شُنُبُواْ اللَّهِ الْمَهِ مِن تُلِكُ أَمَّةٍ عَمَلَهُم مِن لَكُ لَا لَيْ رَبِّهُم مِّرَجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية ( ١٠٨ ) .

روى عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه أنه قال : (كان المسلمون يسبون أصنام الكفار ، فيسب الكفار الله عزَّ وجلَّ ، فأنزل الله : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱللَّهِ يَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوّا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (١) ، وهاذا سبب نزول هاذه الآية .

فهي إذاً: تنهى المؤمنين نهي تحريم شديد أن يقولوا كلمة نقص في الحجارة التي كان يعبدها الوثنيون بمكة المشرفة ؛ لأن قول تلك الكلمة يتسبب عنه غضب أولئك الوثنيين ؛ غيرة على تلك الأحجار التي كانوا يعتقدون من صميم قلوبهم أنها آلهة تنفع وتضر ، وإذا غضبوا . قابلوا المسلمين بالمثل فيسبون ربهم الذي يعبدونه ؛ وهو رب العالمين ، ويرمونه بالنقائص ؛ وهو المنزَّه عن كل نقص ، ولو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى . . ما اجترؤوا أن يسبوه انتقاماً ممن يسبون آلهتهم ؛ فإن ذلك واضح جداً في أن الله تعالى في نفوسهم أقل من تلك الحجارة .

وقل ذلك أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ (٢) ؛ فإنهم لو كانوا يعتقدون حقاً أن الله تعالى الخالق وحده ، وأن أصنامهم لا تخلق . . لكانت عبادتهم لله وحده دونها ، أو لكان على الأقل احترامهم له تعالى فوق احترامهم لم تناكى فوق احترامهم لم الله الحجارة ، وهل هذا يتفق مع شتمهم له عزَّ وجلَّ غيرة على حجارتهم ، وانتقاماً لها منه سبحانه وتعالى ؟!

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٣٣٩/٣ ) ، والآية من سورة الأنعام ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية ( ٦١ ) .

إن البداهة تحكم أنه لا يتفق أبداً ، وليست الآية التي معنا وحدها تدل على أن الله تعالى أقل عند أولئك المشركين من حجارتهم بل لها أمثال ؛ منها قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلَمِ لَهَا أَمثال ؛ منها قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَا بِيّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا الشّرَكَآبِينًا فَمَا كَانَ الشّرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ الشّرَكَآبِهِمْ سَآةً مَا يَحْصُمُونَ ﴾ (١) ، فلولا أن الله تعالى أقل في نفوسهم من تلك الحجارة . . ما رجحوها عليه حكم الله عليه منذا الترجيح الذي تحكيه هاذه الآية ، واستحقوا عليه حكم الله عليه م بقوله : ﴿ سَآةً مَا يَحْصُمُونَ ﴾ .

ومن هذا القبيل: قول أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه: «أعْلُ هُبَلُ» كما رواه البخاري (٢)، ينادي صنمهم المسمى ب (هُبل) أن يعلو في تلك الشدة رب السماوات والأرض ويقهره ؛ ليغلب هو وجيشه جيش المؤمنين الذي يريد أن يغلب آلهتهم ، هذا مقدار ما كان عليه أولئك المشركون مع تلك الأوثان ومع الله رب العالمين .

فليعرف هذا حق المعرفة ؛ فإن كثيراً من الناس لا يفهمونه ويبنون عليه ما ينون .

ألا ترى أن الله لما أمر المسلمين باستقبال الكعبة في صلاتهم . . توجهوا بعبادتهم إليها واتخذوها قبلة ؟ وليست العبادة لها ، وتقبيل الحجر الأسود إنما هو عبودية لله تعالى واقتداءٌ بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ولو أن أحداً من المسلمين نوى العبادة لهما . . لكان مشركاً كعدة الأوثان .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٣٠٣٩ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما .

فالواسطة لا بد منها وهي ليست شركاً، وليس كل من اتخذ بينه وبين الله واسطة يعتبر مشركاً، وإلا . . لكان البشر كلهم مشركين بالله ؛ لأن أمورهم جميعاً تنبني على الواسطة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بواسطة جبريل ، فجبريل واسطة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فقد كانوا يفزعون إليه في الشدائد فيشكون إليه حالهم ، ويتوسلون به إلى الله ، ويطلبون منه الدعاء ، فما كان يقول لهم : أشركتم وكفرتم ؛ فإنه لا يجوز الشكوى إليّ ولا الطلب مني ، بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم ؛ فإن الله أقرب إليكم مني ، لا ، بل يقف ويسأل مع أنهم يعلمون كل العلم أن المعطي حقيقة هو الله ، وأن المانع والباسط والرازق هو الله ، وأنه صلى الله عليه وسلم يعطي بإذن الله وفضله ، وهو الذي يقول : « إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي » (۱).

وبذلك يظهر أنه يجوز وصف أي بشر عادي: بأنه فرج الكربة وقضى الحاجة \_ أي: كان واسطة فيهما \_ فكيف بالسيد الكريم والنبي العظيم، أشرف الكونين وسيد الثقلين، وأفضل خلق الله على الإطلاق؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ ٱلدُّنْيَا . . . » إلخ؟ (٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١ ) ، ومسلم ( ١٠٠/١٠٣٧ ) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله
 عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٤٤٢ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، صحيح مسلم ( ٣٨/٢٦٩٩ ) ، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فالمؤمن مفرج الكربات.

ألم يقل صلى الله عليه وسلم: « مَنْ قَضَىٰ لِأَخِيهِ حَاجَةً . . كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ ؟ فَإِنْ رَجَحَ وَإِلَّا . . شَفَعْتُ لَهُ » ؟ (١١) .

فالمؤمن قاض للحاجات.

ألم يقل في الصحيح: « مَنْ سَتَر مُسْلِماً . . . » الحديث ؟ (٢) .

ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِهِمْ » ؟ (٣) .

ألم يقل في الصحيح: « وَٱللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخْمه » ؟ (١٠).

ألم يقل في الحديث: « مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفاً . . كَتَبَ ٱللهُ لَهُ ثَلَاثاً وَسَبْعِينَ حَسَنَةً » ؟ (٥٠) .

فالمؤمن هنا فرج وأعان ، وأغاث وقضى ، وستر وفزع إليه مع أن المفرج والقاضي والستار والمعين حقيقة هو الله عزَّ وجلَّ ، وللكنه لما كان واسطة في ذلك . . صح نسبة الفعل إليه .

وقد جاء في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ، تفيد أن الله سبحانه وتعالىٰ يدفع العذاب

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٣/٦ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٤٤٢ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٠ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ( ص ٢٨٦ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٣٨/٢٦٩٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٢٦٦٦ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٧٤٧٠ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٢٦٤ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

عن أهل الأرض بالمستغفرين وعمار المساجد ، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق بهم أهل الأرض وينصرهم ، ويصرف عنهم البلاء والغرق .

روى الطبراني في « الكبير » ، والبيهقي في « السنن » عن مسافع الله عليه وسلم : الديلي رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَوْلَا عِبَادٌ لِللهِ رُكَّعٌ ، وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ . . لَصُبَّ عَلَيْكُمُ ٱلْعَذَابُ صَبًا ، ثُمَّ لَتُرَضُّنَ رَضًا » (١) .

وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ » (٢٠).

وروى الترمذي والحاكم وصححاه ، عن أنس رضي الله تعالىٰ عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ » (٣) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على الله عليه وسلم قال: « إِنَّ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقاً خَلَقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِحِ ٱلنَّاسِ ، يَفْزَعُ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِحِهِمْ ، أُولَائِكَ ٱلْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ » (1).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « إِنَّ ٱللهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ ٱلرَّجُلِ ٱلْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ،

(10T)養育養白養白養白養白養白養白養白養白養白養白

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٣٠٩/٢٢ ) ، السنن الكبرئ ( ٣٤٥/٣ ) برقم ( ٦٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٢٣٤٥ ) ، المستدرك ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣٥٨/١٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٢٥/٣ ) .

وَأَهْلِ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ ، وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ فِي خِفْظِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ فِيهِمْ » (١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ ٱللهَ لَيَدْفَعُ بِٱلْمُسْلِمِ ٱلصَّالِحِ عَنْ مِثَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ وَسلم: « وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْبَلَاءَ » ، ثم قرأ ابن عمر: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ رواه الطبراني (٢).

وعن ثوبان رفع الحديث قال : « لَا يَزَالُ فِيكُمْ سَبْعَةٌ ، بِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللهِ » (٣) .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: « ٱلْأَبْدَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ ، بِهِمْ تُرْزَقُونَ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ » ، قال قتادة : ( إني لأرجو أن يكون الحسن منهم ) (').

ذكر هاذه الأحاديث الأربعة الحافظ ابن كثير في « التفسير » عند قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ﴾ في (سورة البقرة ) ، وهي صالحة للاحتجاج ، ومن مجموعها يصير الخبر صحيحاً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ۱۱۸٦٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( 184/7 ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 37078 ) عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى ، ورواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجها ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( 370/7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ٤٠٩٢ ) ، وأخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٨٣٨/٢/٢ ) ، والآية من سورة البقرة ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المقرئ في « معجمه » ( ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٧٤٦/١٩ ) وعزاه للطبراني .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ( ٣٠٣/١ ) .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ تَخْلُو ٱلْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ٱلرَّحْمَانِ، فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.. إِلَّا أَبْدَلَ ٱللهُ مَكَانَهُ آخَرَ» (١).

الواسطة العظمئ: وفي يوم المحشر الأعظم الذي هو يوم التوحيد ويوم الإيمان يوم يبرز العرش . . يظهر فضل الواسطة العظمئ صاحب اللواء المعقود ، والمقام المحمود ، والحوض المورود ، الشافع المشفع ، الذي لا ترد شفاعته ، ولا تضيع ضمانته ، عند من وعده بألا يخيب ظنه ، ولا يخزيه أبداً ولا يحزنه ، ولا يسوءه في أمته ، حيث يتوجه الخلق إليه ويستشفعون به ، فيقوم فلا يرجع إلا بخلعة الإحسان وتاج الكرامة ، المتمثل في قول الله له : « يَا مُحَمَّدُ ؛ الرَّفَعْ رَأْسَكَ ، وَالشَّفَعْ الكرامة ، وَسَلْ تُعْطَهُ » (٢) .

带 恭 教

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤١١٣ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٧٤٧/١٩ ) : ( وإسناده حسن ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٣٤٠ ) ، ومسلم ( ٣٢٢/١٩٣ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

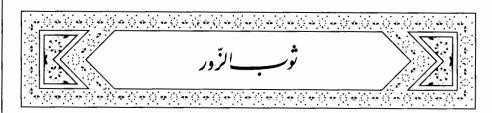

الأدعياء والمتطفِّلون على بساط الحقيقة كثيرون ، والحقيقة بريئة منهم ، ولا تعترف لهم بصحة نسبتهم إليها (١):

وكلُّ يدَّعي وصلاً بليلي وليلي لا تقرُّ لهم بذاكا

هاذا بالإضافة إلى أنهم يشوهون الصورة ويسيئون السمعة ، وهاؤلاء الأدعياء يصدق عليهم الوصف النبوي الدقيق الذي يقول: « ٱلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ . . كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورِ » (٢) .

ولقد بلينا معشر المسلمين بكثير من هاؤلاء ، يعكرون صفو الأمة ويفرقون بين الجماعات ، ويورثون العداوة بين الأخ وأخيه والولد وأبيه .

ويدخلون إلى تصحيح مفاهيم الإسلام من باب العقوق ، ويسلكون في التمسك بآثار السلف سبيل الجحود ، ويستبدلون الحكمة والموعظة الحسنة ، والرأفة والرحمة بالغلظة والجفوة ، وسوء الأدب وقلة الذوق .

إن من الأدعياء أولائك الذين ينسبون أنفسهم إلى التصوف وهم أبعد الناس عن حقيقته وجوهره ، فشوهوا صورته ودنسوا كرامته ، وأفسدوا سيرته وجروا إليه وإلى أئمته من السادة العارفين والأساتذة المربين الانتقاد اللاذع .

<sup>(</sup>١) أورده ابن أبي حجلة في « ديوان الصبابة » ( ص ١٤ ) من غير عزو ، وهو من الوافر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٢١٩ ) ، ومسلم ( ١٢٧/٢١٣٠ ) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما .

إننا لا نعرف التصوف خرافات وأباطيل ، ودجلاً وشعوذة .

إننا لا نعرف التصوف نظريات فلسفية ، أو أفكاراً أجنبية ، أو عقائد شركية حلولية أو اتحادية .

إننا نبرأ إلى الله من هذا كله ، ونعتبر أن كل ما يخالف الكتاب والسنة ولا يقبل التأويل . . هو مكذوب دخيل ، وملصق بأيد آثمة ونفوس ضعيفة .

إننا نعرف التصوف مدارس علمية ومعارف فكرية ، وهي كلها بمناهجها وبرامجها وطرقها تمثل الأفق الأعلى للفكرة الإسلامية ، والوجه الأكمل لآدابنا ومثالياتنا ، تمثل الكمال في الإيمان والكمال في كل شأن من شؤون الحياة ، تمثل الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية ، إنه الصدق والأمانة ، والوفاء والإيثار ، والنجدة والكرم ، ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف ، والتعاون على البر والتقوئ ، والتواصي بالحق والصبر ، والتسابق إلى فعل الخير التي تمثل الخلق القويم الصحيح .

وبهاذه السيرة العاطرة والخلق الزكي ظهرت بطولات الصدر الأول ورجاله ، وأئمته وأبطاله ، فبرزت لنا الشخصية الإسلامية في أبهى حلة ، وأكمل صفة وأعلى وأطهر نموذج ، وروى لنا عنها التاريخ حديث المجد والفخر ، والسيادة والعزة ، والجهاد والنضال ، ودروس الحضارة الاسلامية .

ومن هنا ندرك بيقين أن النهضات الكبرى لا تنبني إلا على رسالات الروح وإلهامات الإيمان ، ولا تقوم إلا على الأخلاق الصاعدة القوية التي تستمد مثلها من العقائد المقدسة .

إن الصفات الخلقية والنفسية والروحية هي رأس مال الشعوب، وهي المدخرات العظمى التي تصنع الأمم، وتدفع بالركب البشري إلى غاياته العليا، والناظر في سير السلف الصالحين والسادات العارفين من القوم يرئ كيف أن هذه المثل والمبادئ كانت سبباً مباشراً لانتفاضات صريحة مشهودة مشهورة في التاريخ الإسلامي، إنه إيمانٌ هو أعلىٰ صور الإيمان، إيمان حار متَّقد حيُّ يرتكز على الشوق والمحبة.

心意力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差力差

\* 131

إنه إيمان يطلق في قلوب أصحابه الشعلة المتوهجة المتطلعة دائماً إلى الله ، ويرئ كيف أن الرجل منهم يعيش دائماً في مقام الإحسان يرى الله في كل شيء ، ويراقبه في كل حركة من حركاته ، بل يراقبه مع كل نفس من أنفاسه من غير حلول ولا اتحاد ولا إلحاد ، إنه إيمان يبعث اليقظة الشاملة في الحياة ، ويضفي عليها الإحساس العميق بالربانية السارية في الكون ، والتي تعيش في أعماقها ، وتعلم خواطر القلب وهمسات النجوئ ، وخائنة العين وما تخفى الصدور .

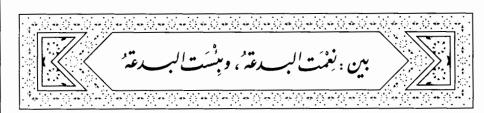

وإن من الأدعياء أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح ، فقاموا يدعون إلى السلفية في همجية جهلاء وعصبية عمياء ، وبعقول عقيمة وأفهام سقيمة ، وصدور ضيقة تحارب كل جديد ، وتنكر كل مخترع مفيد ، بدعوى أنه بدعة ، وأن كل بدعة ضلالة ، دون التفريق بين أنواع البدعة ، مع أن روح الشريعة الإسلامية توجب علينا أن نميز بين أنواع البدعة وأن نقول : إن منها البدعة الحسنة ومنها البدعة السيئة ، وهاذا ما يقتضيه العقل النير والنظر الثاقب .

وهاذا ما حققه علماء الأصول من سلف هاذه الأمة رضي الله عنهم ؟ كالإمام العزّبن عبد السلام والنووي والسيوطي والمحلي وابن حجر.

والأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضاً ، ويكمل بعضها بعضاً ، ولا بد من النظر إليها نظرة واحدة متكاملة ، ولا بد من تفسيرها بروح الشريعة ، ومفهومها المتفق عليه بين أهل النظر .

ولذا ؛ نجد كثيراً من الأحاديث الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل وفكر ثاقب ، وفهم لائق وقلب ذائق ، يستمد من بحر الشريعة الغرّاء ، ويراعي أحوال الأمة وحاجتها ، ويسايرها في حدود القواعد الشرعية والنصوص القرآنية والنبوية التي لا يجوز الخروج عنها .

ومن أمثلة ذلك هنذا الحديث: « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (١) فلا بد من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٤٣/٨٦٧ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

القول: إن المراد بذلك: البدعة السيئة التي لا تدخل تحت أصل شرعي.

وهاندا التقييد وارد في غير هاندا الحديث ؛ كحديث : « لَا صَلَاةَ لِجَارِ ٱلْمَسْجِدِ إِلَّا فِي ٱلْمَسْجِدِ » (١٠) .

فهانذا الحديث مع أنه يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد إلا أن عمومات الأحاديث تفيد تقييده: بأن لا صلاة كاملة ، مع ورود الخلاف في المسألة بين العلماء.

وكحديث : « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ ٱلطَّعَامِ » ('') ، قالوا : أي : صلاة كاملة . وكحديث : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ("') ، قالوا : أي : إيماناً كاملاً .

وكحديث : « وَٱللهِ لَا يُؤْمِنُ وَٱللهِ لَا يُؤْمِنُ وَٱللهِ لَا يُؤْمِنُ وَٱللهِ لَا يُؤْمِنُ » قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : « ٱلَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » ( ' ' ) .

وكحديث : « لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » (°) ، وحديث : « لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » (°) ، وحديث : « لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِم » (¹) ، « وَلَا عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ » (°) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٢٤٦/١ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٦٧/٥٦٠ ) عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣) ، ومسلم (٧١/٤٥) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٠١٦ ) عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٠٥٦ ) ، ومسلم ( ١٦٩/١٠٥ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٥٩٨٤ ) ، ومسلم ( ١٩/٢٥٥٦ ) واللفظ له ، عن جبير بن مطعم رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان ( ٧٣٤٠) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٤٨٩ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

فالعلماء قالوا: إنه لا يدخل دخولاً أولياً ، أو لا يدخل إذا كان مستحلًا لذلك الفعل .

الحاصل: أنهم لم يجروه على ظاهره ، وإنما أولوه بأنواع التأويل . وحديث البدعة هذا من هذا الباب ، فعمومات الأحاديث وأحوال

الصحابة تفيد أن المقصود به البدعة السيئة التي لا تندرج تحت أصل كلى.

وفي الحديث: « مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً . . فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ » (١٠) .

وفي الحديث: « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلْمَهْدِيِّينَ ٱلرَّاشِدِينَ » (٢٠).

ويقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: ( نعمت البدعة هاذه ) $^{(7)}$ .

هـٰـذا ؛ وبالله التوفيق .

攀 蒜 蒜

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٦٩/١٠١٧ ) ، وابن خزيمة ( ٢٤٧٧ ) عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٥٩٩ ) ، والترمذي ( ٢٦٧٦ ) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً (٢٠١٠)، ومالك في «الموطأ» (١١٤/١) عن
 عبد الرحمن بن عبد القارى رحمه الله تعالى .



ينتقد بعضهم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ، وينكر على من يقول ذلك أشد الإنكار ، بل ومنهم من يرميه بالفسق والضلال ، وذلك لمخالفة صريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (1) ، وهاذا اللفظ صريح في العموم وصريح في وصف البدعة بالضلالة ، ومن هنا تراه يقول : فهل يصح بعد قول المشرّع صاحب الرسالة : ( كل بدعة ضلالة ) أن يأتي مجتهد أو فقيه مهما كانت رتبته فيقول : لا \_ لا \_ ليست كل بدعة ضلالة ، بل بعضها ضلالة وبعضها فيقول : لا \_ لا \_ ليست كل بدعة ضلالة ، بل بعضها ضلالة وبعضها الصّائحين وينكر مع المنكرين ، ويكثّر سواد هاؤلاء الذين لم يفهموا الصّائحين وينكر مع المنكرين ، ويكثّر سواد هاؤلاء الذين لم يفهموا مقاصد الشريعة ، ولم يذوقوا روح الدِّين الإسلامي .

ثم لا يلبث إلا يسيراً حتى يضطر إلى إيجاد مخرج يحل له المشاكل التي تصادمه ، ويفسِّر له الواقع الذي يعيشه ، إنه يضطر إلى اللُّجوء إلى اختراع وسيلة أخرى ، لولاها لما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يسكن ، بل ولا يلبس ولا يتنفس ولا يتزوج ، ولا يتعامل مع نفسه ولا أهله ، ولا إخوانه ولا مجتمعه .

وهاذه الوسيلة هي أن يقول باللفظ الصريح: إن البدعة تنقسم إلى بدعة دينية ودنيوية ، يا سبحان الله !! لقد أجاز هاذا المتلاعب

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۵۸ ).

لنفسه أن يخترع هاذا التقسيم أو على الأقل أن يخترع هاذه التسمية ، ولو سلَّمنا أن هاذا المعنى كان موجوداً منذ عهد النبوة للكن هاذه التسمية: دينية ودنيوية . . لم تكن موجودة قطعاً في عهد التشريع النبوي فمن أين جاء هاذا التقسيم ؟ ومن أين جاءت هاذه التسمية المبتدعة ؟

حديثها حديثها عديثها عد

فمن قال: إن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة . . لم يأت من الشارع نقول له: وكذا تقسيم البدعة إلى دينية غير مقبولة ، ودنيوية مقبولة هو عين الابتداع والاختراع .

فالشارع صلى الله عليه وسلم يقول: (كل بدعة ضلالة) هلكذا بالإطلاق، وهلذا يقول: لا \_ لا \_ ليست كل بدعة ضلالة بالإطلاق، بل إن البدعة تنقسم إلى قسمين: دينية وهي الضلالة، ودنيوية وهي التي لا شيء فيها.

ولذا لا بد أن نوضح هنا مسألة مهمة ، وبها ينجلي كثير من الإشكال ، ويزول اللبس إن شاء الله .

وهي أن المتكلم هنا هو الشارع الحكيم ، فلسانه هو لسان الشرع ، فلا بد من فهم كلامه على الميزان الشرعي الذي جاء به ، وإذا علمت أن البدعة في الأصل هي : كل ما أحدث واخترع على غير مثال . . فلا يغب عن ذهنك : أن الزيادة أو الاختراع المذموم هنا هو الزيادة في أمر الدين لتصير في أمر الدين ، والزيادة في الشريعة لتأخذ صبغة الشريعة ، الدين لتصير شريعة متبعة منسوبة لصاحب الشريعة ، وهاذا هو الذي حذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَاذَا

مَا لَيْسَ مِنْهُ . . فَهُوَ رَدُّ » (١) ، فالحد الفاصل في الموضوع هو قوله : « في أمرنا هلذا » .

ولذلك ؛ فإن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة في مفهومنا ليس إلا للبدعة اللغوية التي هي مجرد الاختراع والإحداث ، ولا نشك جميعاً في أن البدعة بالمعنى الشرعي ليست إلا ضلالة وفتنة مذمومة مردودة مبغوضة ، ولو فهم أولئك المنكرون هاذا المعنى . . لظهر لهم أن محل الاجتماع قريب وموطن النزاع بعيد .

وزيادة في التقريب بين الأفهام: أرى أن منكري التقسيم إنما ينكرون تقسيم البدعة الشرعية ؛ بدليل تقسيمهم البدعة إلىٰ دينية ودنيوية ، واعتبارهم ذلك ضرورة .

وأن القائلين بالتقسيم إلى حسنة وسيئة يرون أن هاذا إنما هو بالنسبة للبدعة اللغوية ؛ لأنهم يقولون : إن الزيادة في الدين والشريعة ضلالة وسيئة كبيرة .

ولا شك في ذلك عندهم فالخلاف شكلي ، غير أني أرئ أن إخواننا المنكرين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ، والقائلين بتقسيمها إلى دينية ودنيوية لم يحالفهم الحظ في دقة التعبير ؛ وذلك لأنهم لما حكموا بأن البدعة الدينية ضلالة \_ وهاذا حق \_ وحكموا بأن البدعة الدنيوية لا شيء فيها . . قد أساؤوا الحكم ؛ لأنهم بهاذا قد حكموا على كل بدعة دنيوية بالإباحة ، وفي هاذا خطر عظيم ، وتقع به فتنة ومصيبة ، ولا بدحينئذٍ من تفصيل واجب وضروري للقضية ، وهو أن يقولوا :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٦٩٧ ) ، ومسلم ( ١٧/١٧١٨ ) عن عائشة رضي الله عنها .

إن هذه البدعة الدنيوية منها ما هو خير ، ومنها ما هو شر كما هو الواقع المشاهد الذي لا ينكره إلا أعمى جاهل ، وهذه الزيادة لا بد منها ، ويكفي في تحقيق هذا المعنى بدقة قول من قال : بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة ، ومعلوم أن المراد بها اللغوية كما تقدم ، وهي التي عبر عنها المنكرون بالدنيوية ، وهذا القول في غاية الدقة والاحتياط ، وهو ينادي على كل جديد بالانضباط والانصياع لحكم الشرع وقواعد الدين ، ويُلزم المسلمين أن يعرضوا كل ما جدَّ لهم وأحدث من أمورهم الدنيوية العامة والخاصة على الشريعة الإسلامية ؛ ليرئ حكم الإسلام فيها مهما كانت تلك البدعة ، وهذا لا يتحقق إلا بالتقسيم الرائع المعتبر عند أئمة الأصول ، فرضي الله عن أئمة الأصول وعن تحريرهم للألفاظ الصحيحة المجزئة المؤدية إلى المعاني السليمة دون نقص أو تحريف أو تأويل .

带 蒜 桊



التصوف ذلك المظلوم المتهم ، قليل من ينصفه ، بل بلغت الجراءة والوقاحة ببعضهم أنه جعله من صفات الذم والقدح التي تسقط بها الشهادة وتزول بها العدالة فيقول : فلان ليس بثقة ولا يقبل خبره لماذا ؟ لأنه صوفى .

والعجيب الغريب أننا نرئ بعض هاؤلاء الذين يذمون التصوف ويحاربون أهله ويناصبونهم العداء ، نرئ بعض هاؤلاء المنكرين يفعل ما يفعل ، ويقول ما يقول عن التصوف ، ثم لا يستحي على وجهه حينما ينقل كلام هاؤلاء الأئمة من الصوفية في خطبه وكلامه على منابر الجمعة وكراسي الدروس ، فيقول بكل بجاحة ووقاحة : قال الفضيل بن عياض ، وقال الجنيد ، وقال الحسن البصري ، وقال سهل التستري ، وقال المحاسبي ، وقال بشر الحافى .

وهاؤلاء هم أئمة التصوف وأقطابه ، وأركانه وقواعده وبنيانه ، وكتب التصوف مشحونة بأقوالهم وأخبارهم ، ومناقبهم وشمائلهم ، فلا أدري : أهو جهل أو تجاهل ؟! وعمى أو تعام ؟!

وقد أحببت أن أنقل كلام أئمة الدين الذين هم أركان التصوف ورجاله ، أردت أن أنقل كلامهم عن الشريعة الإسلامية لنعرف موقفهم الحقيقي ؟ لأن الواجب أن نعرف الشخص عن الشخص نفسه ، فالإنسان هو خير من يتحدث عن رأيه ، وأوثق من يظهر ما يضمر . قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: (الطرق كلها مسدودة عن الخلق الاعلى من اقتفىٰ أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته ؛ لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ، وعلى المقتفين أثره والمتابعين ) (۱).

وجاء أن أبا يزيد البسطامي قدس سره قال ذات يوم لأصحابه: (قوموا بنا حتى ننظر إلى ذلك الذي قد شهر نفسه بالولاية)، قال: فمضينا ؛ فإذا بالرجل قد قصد المسجد فرمى بزاقه نحو القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: (هنذا ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين ؟!) (٢).

قال ذو النون المصري: (مدار الكلام على أربع: حب الجليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل).

وقال أيضاً: ( من علامات المحب لله عزَّ وجلَّ : متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه ) $^{(7)}$ .

قال السري السقطي: (التصوف اسم لثلاثة معان: وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله) (؛).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٧/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٥٥ ) ، وأورده السيوطي في « الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ( ص ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجهما القشيري في « رسالته » ( ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١١٢ ) .

قال أبو نصر بشر بن الحارث الحافي: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا بشر؛ أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله، قال: باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين، ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي؛ هذا هو الذي بلغك منازل الأبرار) (۱).

قال أبو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي: (لقد هممت أن أسأل الله تعالىٰ أن يكفيني مؤنة الأكل ، ومؤنة النساء ، ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هاذا ، ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ، فلم أسأله ، ثم إن الله سبحانه وتعالىٰ كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالى استقبلتنى امرأة أو حائط) (٢).

وقال أيضاً: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء، فلا تغتروا به ؛ حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة) (٣).

قال أبو سليمان عبد الرحمان بن عطية الداراني: (ربما وقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً ، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة ) ( ، ، وقوله: (منه ) أي: من قلبي .

قال أبو الحسين أحمد بن أبي الحواري: (من عمل عملاً بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فباطل عمله ) (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١١٥ ـ ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤٠/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١٤٢ ) .

قال أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد: ( من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خواطره . . فلا نعدُّه في ديوان الرجال ) (١٠) .

قال أبو القاسم الجنيد بن محمد: (من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث . . لا يقتدى به في هاذا الأمر ؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة ) .

وقال أيضاً: (مذهبنا هاذا: مقيد بأصول الكتاب والسنة ، وعلمنا هاذا: مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٢).

ولما تغير على أبي عثمان \_ سعيد بن إسماعيل الحيري \_ الحال . . مزق ابنه أبو بكر قميصاً كان على نفسه ، ففتح أبو عثمان عينيه \_ حين إفاقته من غشيته فرأى ثوبه مقطعاً \_ وقال : خلاف السنة يا بني في الظاهر . . علامة رياء في الباطن ) (٣) .

وقال أيضاً: ( الصحبة مع الله: بحسن الأدب، ودوام الهيبة، والمراقبة.

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم.

والصحبة مع أولياء الله تعالى : بالاحترام والخدمة .

والصحبة مع الأهل: بحسن الخلق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۳۰/۱۰ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجهما القشيري في « رسالته » ( ص ١٥٥ ) ، وانظر « حلية الأولياء » ( ٢٥٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٥/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٥٨ ) .

والصحبة مع الإخوان: بدوام البشر ما لم يكن إثماً.

والصحبة مع الجهال: بالدعاء لهم والرحمة عليهم)(١).

وقال أيضاً: (من أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً . . نطق بالحكمة ، ومن أمَّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً . . نطق بالبدعة ، قال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُوا ﴾ ) (٢) .

قال أبو الحسين أحمد بن محمد النوري : ( من رأيته يدَّعي مع الله حالة تخرجه عن حدِّ العلم الشرعي . . فلا تقربنَّ منه ) $^{(7)}$  .

قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: (من غضَّ بصره عن المحارم ، وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعَمَرَ باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره باتباع السنة ، وعوَّد نفسه أكل الحلال . . لم تخطئ له فراسة ) ( ، ) .

قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي: (من ألزم نفسه آداب الشريعة . . نوَّر الله قلبه بنور المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره ، وأفعاله ، وأخلاقه ) (°).

وقال أيضاً : (كل ما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم ؛ فإن لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٥/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٥٨ ) ، وزاد أبو نعيم : ( ورؤية نعمة الله عليك أن عافاك مما ابتلاهم به ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٤/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٥٨ ) ، والآية من سورة النور ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٢/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٣٧/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٠٢/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٨٢ ) .

تجده . . ففي ميدان الحكمة ؛ فإن لم تجده . . فزنه بالتوحيد ؛ فإن لم تجده في هاذه المواضع الثلاثة . . فاضرب به وجه الشيطان ) (١) .

قال أبو حمزة البغدادي البزاز: (من علم طريق الحق تعالى . . سهل عليه سلوكه ، ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في أحواله ، وأفعاله ، وأقواله ) (٢) .

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داوود الرقي : (علامة محبة الله : إيثار طاعته ، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم ) (٢٠) .

قال ممشاد الدينوري: (أدب المريد في التزام حرمات المشايخ، وخدمة الإخوان، والخروج عن الأسباب، وحفظ آداب الشرع على نفسه)(1).

قال أبو محمد عبد الله بن منازل: (لم يضيِّع أحد فريضة من الفرائض . . إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن ، ولم يبتل أحد بتضييع السنن . . إلا أوشك أن يبتلى بالبدع ) (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ۱۸٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٤/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه القشيري في «رسالته» (ص ١٩٩) ، هذا ؛ وقد ألّف العلامة الفاضل الشيخ عبد الحفيظ المكي رسالة قيمة وهي : «موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية » ، جمع فيها أقوال وآراء الإمام أحمد ابن حنبل ، والشيخ ابن تيمية ، وابن القيم ، والذهبي وابن كثير ، وابن رجب ، ومحمد بن عبد الوهاب ، وموقفهم المؤيد للتصوف ، ومدحهم وثناءهم على مشايخ السادة الصوفية .

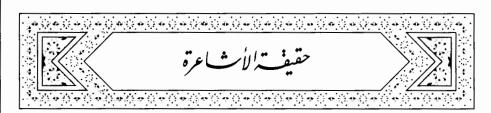

يجهل كثير من أبناء المسلمين مذهب الأشاعرة ، ولا يعرفون من هم الأشاعرة ولا طريقتهم في أمر العقيدة ، ولا يتورَّع البعض أن ينسبهم إلى الضلال ، أو يرميهم بالمروق من الدين والإلحاد في صفات الله .

وهاذا الجهل بمذهب الأشاعرة سبب تمزُّق وحدة أهل السنة وتشتيت شملهم ؛ حتى غدا بعض الجهلة يجعل الأشاعرة ضمن طوائف أهل الضلال ، ولست أدري كيف يقرن بين أهل الإيمان وأهل الضلال ؟! وكيف يساوي بين أهل السنة وبين غلاة المعتزلة أو الجهمية ؟!

﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴾ (١).

الأشاعرة: هم أئمة أعلام الهدئ من علماء المسلمين ، الذين ملأ علمهم مشارق الأرض ومغاربها ، وأطبق الناس على فضلهم وعلمهم ودينهم ، هم جهابذة علماء أهل السنة وأعلام علمائها الأفاضل الذين وقفوا في وجه طغيان المعتزلة .

هم الذين قال عنهم الشيخ أبو محمد كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوىٰ » : ( والعلماء : أنصار فروع الدين ، والأشعرية : أنصار أصول الدين ) (٢) .

إنهم طوائف المحدثين والفقهاء والمفسرين من الأئمة الأعلام ؟

1 1 1

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآيتان ( ٣٥ \_ ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٥/٤ ) .

كشيخ الإسلام أحمد ابن حجر العسقلاني: شيخ المحدثين بلا مراء، صاحب كتاب « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » أشعري المذهب، وكتابه لا يستغني عنه أحد من العلماء.

A. W. A.

وشيخ علماء أهل السنة الإمام النووي صاحب « شرح صحيح مسلم » ، وصاحب المصنفات الشهيرة أشعري المذهب .

وشيخ المفسرين الإمام القرطبي: صاحب تفسير « الجامع لأحكام القرآن » أشعرى المذهب.

وشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي: صاحب كتاب « الزواجر عن اقتراف الكبائر » أشعري المذهب .

وشيخ الفقه والحديث الإمام الحجة الثبت زكريا الأنصاري ، أشعري المذهب .

والإمام أبو بكر الباقلاني ، والإمام القسطلاني ، والإمام النسفي ، والإمام البحر المحيط » ، والإمام الشربيني ، وأبو حيان النحوي صاحب تفسير « البحر المحيط » ، والإمام ابن جزي صاحب « التسهيل في علوم التنزيل » . . . إلخ ، كل هاؤلاء من أئمة الأشاعرة .

ولو أردنا أن نعدِّد هنؤلاء الأعلام من المحدثين والمفسرين والفقهاء من أئمة الأشاعرة . . لضاق بنا الحال ، واحتجنا إلى مجلدات في سرد أولئك العلماء الأفاضل ، الذين ملأ علمهم مشارق الأرض ومغاربها .

إن من الواجب أن نرد الجميل لأصحابه ، وأن نعرف الفضل لأهل العلم والفضل ، الذين خدموا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من العلماء الأعلام .

177

وأي خير يُرجى فينا إن رمينا علماءنا الأعلام وأسلافنا الصالحين بالزيغ والضلال ؟!

وكيف يفتح الله علينا لنستفيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيهم الانحراف والزيغ عن طريق الإسلام ؟!

إنني أقول: هل يوجد بين علماء العصر من الدكاترة والعباقرة من يقوم بما قام به شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي ؟ من خدمة السنة النبوية المطهرة ، ويفعل كما فعل هاذان الإمامان الجليلان تغمّدهما الله بالرحمة والرضوان ؟ فكيف نرميهما \_ وسائر الأشاعرة \_ بالضلالة ونحن بحاجة إلى علوم هاؤلاء ؟!

وكيف نأخذ العلوم عنهم إذا كانوا على ضلال ؟! وقد قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: ( إن هاذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)(١).

أفما كان يكفي أن يقول المعارض: إنهم رحمهم الله اجتهدوا فأخطؤوا في تأويل الصفات، وكان الأولى ألا يسلكوا هاذا المسلك بدل أن يرميهم بالزيغ والضلال، ويغضب على من عدَّهم من أهل السنة والجماعة ؟!

وإذا لم يكن الإمام النووي والعسقلاني ، والقرطبي والباقلاني ، والفخر الرازي والهيتمي وزكريا الأنصاري وغيرهم من جهابذة العلماء ، وفطاحل النبغاء إذا لم يكونوا من أهل السنة والجماعة . . فمن هم أهل السنة اذاً ؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» ( ۱۲/۱ ) .

إنني أدعو مخلصاً كل الدعاة وكل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أجلّة علمائها وأخيار فقهائها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير إلىٰ قيام الساعة، ولا خير فينا إذا لم نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم (١٠).

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبه شيخنا العلامة الشيخ محمد علي الصابوني في مسألة الأشاعرة من بحوث طويلة ومهمة .

# حت ائن تموت بالبحث

يجري البحث بين العلماء في حقائق كثيرة من مسائل العقيدة مما لم يكلفنا به الله تعالى ، وأنا أرى أن ذلك البحث يذهب بَهاء تلك الحقائق وجلالها ، ومن ذلك مثلاً اختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى وكيف كانت ، والخلاف الطويل العريض الدائر بينهم في ذلك الباب ؛ فمن قائل : رآه بقلبه ، ومن قائل : رآه بعينه ، وكل يورد دليله ويستنصر له بما لا طائل تحته .

والذي أراه: أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه ، بل ضرره أكبر من نفعه ؛ خصوصاً إذا سمع العوام هذا فإنه يُدخل التشكيك في قلوبهم لا محالة ، ولو أننا ألغينا البحث عن هذا ، واكتفينا بإيراد هذه الحقيقة كما جاءت . . لبقيت مكرمة معظمة في النفوس بأن نقول : إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ، ونقتصر على هذه الحقيقة ونترك الباقي له هو .

## وكلم الله موسى تكليماً:

ومن ذلك أيضاً ما يجري بين العلماء من البحث في حقيقة كلام الله تعالى والخلاف الكبير الدائر في هذا الباب ؛ فمن قائل: إن كلامه سبحانه وتعالى كلام نفسي ، ومن قائل: إن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت .

وأنا أعتقد: أن كِلا الطرفين يطلب حقيقة التنزيه لله سبحانه وتعالى ، ويبعد عن الشرك بكل أنواعه .

ومسألة الكلام حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها ؛ إذ هو ينافي الكمال الإلهي هلذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن صفاته سبحانه وتعالى الواردة في القرآن يجب الإيمان بها وإثباتها ؛ لأنه لا يعرف الله إلا الله .

والذي أراه وأدعو إليه: هو إثبات هذه الحقيقة دون الغوص في كيفيتها وشكلها، فنثبت لله سبحانه وتعالى الكلام ونقول: هذا كلام الله، ونقول: إنه سبحانه وتعالى متكلم، ونصرف النظر عما بعد ذلك من كونه كلاماً نفسياً أو غير نفسي، بحرف وصوت أو بلا حرف ولا صوت، وكل هذا تنطع لم يتكلم فيه الذي جاء بالتوحيد؛ وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلِمَ الزيادة على ما جاء به ؟! أليست هذه من البدع ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!!

هو صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنه يوم نجتمع به عند الله سبحانه وتعالى ، نحن ندعو إلى أن يكون حديثنا دائماً عن هذه الحقيقة وأمثالها ، مجرداً عن الغوص في كيفياتها وصورها وأشكالها .

### إني أراكم من خلفي:

ومن ذلك أيضاً ما يجري بين العلماء من البحث في حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: « إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي » (١) ، فمن قائل: إن الله تعالى يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم عينين من الخلف، ومن قائل: إن الله سبحانه وتعالى يجعل لعينيه الأماميتين قوة نقاذة تريان بها ما خلفهما، ومن قائل: إن الله سبحانه وتعالى

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » ( ٣٧٩/٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر
 ( ص ٢٣٤ \_ ٢٣٥ ) .

يعكس له صلى الله عليه وآله وسلم ما خلفه حتى تكون صورته أمامه بين عينيه ، وكل هاذا تنطُّع يخرج هاذه الحقيقة عن جمالها ورونقها ، ويضعف هيبتها وجلالها في القلوب .

أما كونه صلى الله عليه وسلم يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه . . فهي حقيقة ثابتة أخبر بها بنفسه فيما صح عنه فلا مجال لإنكارها ، وللكن الذي ندعو إليه ونراه : هو أن نثبت هاذه الحقيقة هاكذا مجردة كما وردت دون الدخول في كيفيتها وشكلها ، ويجب علينا أن نعتقد إمكان ذلك ، وثمرته : أن نشهد بخارق من الخوارق التي تضمحل عندها الأسباب وتتلاشئ ؛ لتظهر قدرة الواحد القهار ، ومنقبة النبي المختار صلى الله عليه وسلم .

#### جبريل يتمثل رجلاً:

ومن ذلك أيضاً اختلاف العلماء في كيفية تشكُّل جبريل عليه السلام إذا جاء بالوحي على صورة رجل مع هول خلقه .

فمن قائل: إن الله يفني الزائد من خلقه ، ومن قائل: إنه ينضم بعضه إلى بعض حتى يصير صغيراً ، والذي أراه: أن كل ذلك عبث ، وأن البحث فيه تعب لا فائدة منه ، فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك ، وأن هذا واقع ومشاهد ؛ فقد رآه كثير من الصحابة على تلك الصورة ، ونحن لا يهمنا معرفة الطريقة التي يتم بها تمثل الملك بصورة رجل ، وندعو إخواننا من طلاب العلم إلى إيراد هذه الحقيقة دون التعرض لما وراءها من خلافات ؛ لتبقى جليلة عظيمة في النفوس .



يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التوسل ؛ ولذا فإننا سنبين مفهوم التوسل الصحيح في نظرنا ، وقبل ذلك لا بد أن نبين هاذه الحقائق :

أولاً: أن التوسل هو أحد طرق الدعاء ، وباب من أبواب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ، فالمقصود الأصلي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ، والمتوسَّل به إنما هو واسطة ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ، ومن اعتقد غير ذلك . . فقد أشرك .

ثانياً: أن المتوسل ما توسل بهاذه الواسطة إلا لمحبته لها واعتقاده أن الله سبحانه وتعالىٰ يحبها ، ولو ظهر خلاف ذالك . . لكان أبعد الناس عنها وأشد الناس كراهة لها .

ثالثاً: أن المتوسل لو اعتقد أن من توسل به إلى الله ينفع ويضر بنفسه مثل الله أو دونه . . فقد أشرك .

رابعاً: أن التوسل ليس أمراً لازماً أو ضرورياً ، وليست الإجابة متوقفة عليه ، بل الأصل دعاء الله تعالى مطلقاً ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ (١) ، وكما قال تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ أَلَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية (١١٠).

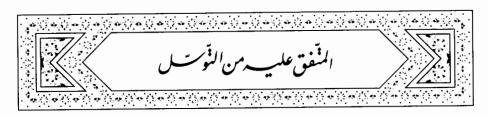

لم يختلف أحد من المسلمين في مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالىٰ بالأعمال الصالحة ؛ فمن صام أو صلَّىٰ أو قرأ القرآن أو تصدق . . فإنه يتوسل بصيامه وصلاته وقراءته وصدقته ، بل هو أرجىٰ في القبول وأعظم في نيل المطلوب لا يختلف في ذلك اثنان .

والدليل على هذا: حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسل أحدهم إلى الله ببره لوالديه، وتوسل الثاني بابتعاده عن الفاحشة بعد تمكنه من أسبابها، وتوسل الثالث بأمانته وحفظه لمال غيره وأدائه له كاملاً، ففرج الله عنهم ما هم فيه (۱)، وهذا النوع من التوسل قد فصَّله وبين أدلته وحقق مسائله الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتبه وخصوصاً في رسالته «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة».

#### محل الخلاف:

ومحل الخلاف في مسألة التوسل: هو التوسل بغير عمل المتوسل ؟ كالتوسل بالذوات والأشخاص ؟ بأن يقول: اللهم ؟ إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، أو أتوسل إليك بأبي بكر الصديق ، أو بعمر بن الخطاب ، أو بعثمان ، أو بعلي رضي الله عنهم ، فهاذا هو الممنوع عند بعضهم .

Manter a series and a series and

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۲۱۵ ) ، ومسلم ( ۱۰۰/۲۷٤۳ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

ونحن نرى أن الخلاف شكلي وليس بجوهري ؛ لأن التوسل بالذات يرجع في الحقيقة إلىٰ توسل الإنسان بعمله ؛ وهو المتفق على جوازه ، ولو نظر المانع المتعنِّت في المسألة بعين البصيرة . . لانجلى له الأمر وانحل الإشكال ، وزالت الفتنة التي وقع بسببها من وقع فحكم على المسلمين بالشرك والضلال .

وسأبين كيف أن المتوسِّل بغيره هو في الحقيقة متوسل بعمله المنسوب إليه والذي هو من كسبه فأقول:

اعلم: أن من توسل بشخص ما . . فهو لأنه يحبه ؟ إذ يعتقد صلاحه وولايته وفضله تحسيناً للظن به ، أو لأنه يعتقد أن هذا الشخص محب لله سبحانه وتعالى يجاهد في سبيله ، أو لأنه يعتقد أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١) ، أو لاعتقاد هذه الأمور كلها في الشخص المتوسّل به .

وإذا تدبرت الأمر . . وجدت أن هذه المحبة وذلك الاعتقاد من عمل المتوسل ؟ لأنه اعتقاده الذي انعقد عليه قلبه فهو منسوب إليه ، ومسؤول عنه ومثاب عليه ، وكأنه يقول : يا رب ؟ إني أحب فلاناً وأعتقد أنه يحبك ، وهو مخلص لك ويجاهد في سبيلك ، وأعتقد أنك تحبه وأنت راض عنه ، فأتوسل إليك بمحبتي له وباعتقادي فيه أن تفعل كذا وكذا ، ولاكن أكثر المتوسلين يتسامحون في التصريح بهذا الأمر ، مكتفين بعلم من لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ( ٥٤ ) .

فمن قال: اللهم ؛ إني أتوسل إليك بنبيك ، هو ومن قال: اللهم ؛ إني أتوسل إليك بنبيك . . سواء ؛ لأن الأول ما أقدم على هذا الالمحبته وإيمانه بنبيه ، ولولا المحبة له والإيمان به . . ما توسل به ، وهاكذا يقال في حق غيره من أولياء الأمة .

وبهنذا ظهر أن الخلاف في الحقيقة شكلي ، ولا يقتضي هنذا التفرق والعداء بالحكم بالكفر على المتوسلين وإخراجهم عن دائرة الإسلام ، سبحانك هنذا بهتان عظيم .

紫 蒜 綠

東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京

# أدلة ماعليه المسلمون من النوس المسلمون من المسلمون من النوس المسلمون من النوس المسلمون من المسلمون من

ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى ؛ فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات ، وبالإتيان بالأعمال الصالحة على الوجه المأمور به ، وللتوسل بها بعد وقوعها .

وفيما ستسمع من الأحاديث والآثار ما يجلي لك هذا العموم واضحاً ، فألق السمع وأنت شهيد ؛ لترى أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وجوده ، وبعده في الدنيا ، وبعد موته في مدة البرزخ ، وبعد البعث في عرصات القيامة .

**举 禁 禁** 

سورة المائدة ، الآية ( ٣٥ ) .



## توسُّل آدم به ﷺ

وقد جاء في الحديث: أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الحاكم في «المستدرك»: حدَّثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدَّثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدَّثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدَّثنا إسماعيل بن مسلمة أب أب الماعيل بن مسلمة الفهري، حدَّثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَمَّا اَقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ . قَالَ: يَا رَبِّ ؛ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد لَمَا غَفَرْتَ لِي ، فَقَالَ الله عليه عَرَفْتَ مُحَمِّداً وَلَمْ أَخْلُقُهُ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ ؛ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلُقْتُنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ . . رَفَعْتُ رَأْسِي فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمَّ تُخِفْ إِلَى السُمِكَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى السُمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللهُ : فَقَالَ اللهُ : فَقَالَ اللهُ : فَقَالَ اللهُ : فَعَلْمُتُ اللهُ يَعْوَقِهِ . . فَقَدْ غَفَرْتُ طَدَقْتُ يَا آدَمُ ؛ إِنَّهُ لَأَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْ ، وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ . . فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، وَلَوْلًا مُحَمَّدٌ . . مَا خَلَقْتُكَ » .

أخرجه الحاكم في « المستدرك » وصححه (1) ، ورواه الحافظ

<sup>(</sup>١) قوله: ( أخرجه الحاكم وصححه ):

إذ قال الحاكم ( ٦١٥/٢ ) : ( هنذا حديث صحيح الإسناد ) ، وقوله : ( صحيح الإسناد ) . . فيد تصحيحه له ؛ وذلك من وجوه :

ذكر السيوطى الحديث في تفسيره «الدر المنثور» ( ١٤٢/١ ) وفي «الخصائص» ( ٦/١ ) ، وفي كتابه « الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم » (ص ٤٩)، وقال: (أخرجه الحاكم في «المستدرك» ( ٦١٥/٢) وصححه، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٤٨٩/٥ ) ، وقال : تفرد به عبد الرحمان ، وهو ضعيف ) ، ونقل

شاهداً له في « الخصائص » ( ٧/١ ) عن ابن عباس ، وقال : ( أخرجه الحاكم ( ٦١٥/٢ )

أما قوله في « مناهل الصفا » : ( ضعيف ) . . أي : من طريق ابن عمر كما صرَّح بذلك بقوله: (رواه عن ابن عمر بسند ضعيف).

والحاصل: أن الحديث صحيح عنده بشواهده وطرقه.

(٢) قوله : ( رواه البيهقي ) :

وقال بعد روايته له ( ٤٨٩/٥ ) : ( تفرد به عبد الرحمان بن زيد وهو ضعيف ) ، لم ينقل ◄

اللدنية (1) ، والسبكي في «شفاء السقام » ، قال الحافظ الهيثمي : (رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وفيه من لم أعرفهم).

وجاء من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: « فَلَوْلَا مُحّمَّدٌ . . مَا خَلَقْتُ آدَمَ ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ . . مَا خَلَقْتُ ٱلْجَنَّةَ وَلَا ٱلنَّارَ » (٢) .

← صاحب « المفاهيم » نص كلامه هذا في الأصل من قبل ؛ اكتفاء بالخلاصة التي ذكرها فيما بعد ، وذكر فيها اختلاف الأقوال في درجة الحديث ، فأغنت عن كل قول ، ودفعت ما قد يقع من سوء الظن في النقل .

(١) قوله: (صححه القسطلاني والزرقاني):

صححه القسطلاني في عدة مواطن من كتابه « المواهب » ( ٥٩٤/٤ ) ، آخرها في ( مبحث زيارة قبره الشريف ) ، وبهاذا ظهر خطأ من زعم أن القسطلاني لم يصححه .

أما الزرقاني . . فقد صححه في كتابه « شرح المواهب » من عدة وجوه ؛ منها : عند قول مالك لأبي جعفر لما سأله عن استقبال القبر حال الدعاء : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ؟! قال الزرقاني ( ٢١٤/١٢ ) : ( رواها القاضي عياض في « الشفا » بإسناد لا بأس به ، بل قيل : إنه صحيح ) ، ومقصوده بهذا حديث توسل آدم المذكور هنا .

وانظر قول الزرقاني أيضاً معلقاً على حديث ابن عباس (  $\Lambda 7/1$  )، وهو شاهد قوي صححه الحاكم وأقره السبكي في « شفاء السقام » ( ص  $\Phi$ 0 ) ، والبلقيني في « الفتاوىٰ » ( ص  $\Phi$ 0 ) ، ومثله لا يقال رأياً ، فحكمه الرفع .

وهناك مواطن أخرى شاهدة على ذلك ، وهو رأي الزرقاني أولاً وأخيراً الذي أيَّده في كتبه ودعا إليه .

(۲) أخرجه الحاكم في «مستدركه» ( 10/7) وقال : (صحيح الإسناد) ، وصححه شيخ الإسلام البلقيني في « فتاويه » ( ص 950) ، وأورده أيضاً ابن الجوزي في « الوفا » ( 170/1 ) في أول كتابه ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » ( 170/1 ) .

قال المعتني: وانظر في « دلائل النبوة » ( 0.000 ) ، و« شفاء السقام » للسبكي ( 0.000 ) ، و« المواهب اللدنية » ( 0.000 ) و« شرحها » ( 0.000 ) ، و« الخصائص الكبرئ » ( 0.000 ) ، و« مجمع الزوائد » ( 0.000 ) ، و« المعجم الأوسط » ( 0.000 ) ، و« المعجم الصغير » ( 0.000 ) انتهى .

وقد خالف في ذلك بعض العلماء، فتكلم في درجة الحديث ورده وحكم بوضعه ؟ كالذهبي وغيره، وبعضهم حكم بضعفه، وبعضهم حكم بنكارته، وبهاذا يظهر أنه لم تتفق كلمتهم على حكم واحد، وعليه فالمسألة يدور البحث فيها بين الإثبات والنفي، والرد والقبول والتوقف ؟ بناء على اختلافهم في درجة الحديث (۱)، وهاذا من ناحية السند وثبوت الحديث، أما من ناحية المعنى . . فلنترك المجال لشيخ الإسلام ابن تيمية ليحدثنا عنه:

## شواهد لحديث توسل آدم عليه السلام

ذكر ابن تيمية حديثين في هلذا الموضوع ، وأوردهما مستشهداً بهما ، فقال : (روى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده إلى ميسرة قال : قلت : يا رسول الله ؛ متى كنتَ نبياً ؟ قال : « لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْأَرْضَ وَٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ، وَخَلَقَ ٱلْعَرْشَ . . كَتَبَ عَلَىٰ سَاقِ ٱلْعَرْشِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ عَلَىٰ سَاقِ ٱلْعَرْشِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّة النَّيِ أَسْكَنَهَا آدَمُ وَحَوَّاءُ ، فَكَتَبَ ٱسْمِي عَلَى ٱلْأَبْوَابِ وَٱلْأَوْرَاقِ وَٱلْقِبَابِ

<sup>(</sup>١) قوله : ( على اختلافهم في درجة الحديث ) :

هاذه الخلاصة المفيدة جمعت وشملت البحث من أطرافه ، وأعطت الحكم الصحيح البعيد عن كل هوى وعصبية ، وقد جانب الحق بعض من كتب في هاذا الموضوع ، فلم يلتفت لهاذه الخلاصة التي دلَّت على إنصاف صاحب « المفاهيم » وأمانته العلمية وبعده عن كل تلبيس وتدليس ؛ إذ بيَّن : أن الحديث مختلف فيه ، وأثبت هاذا الاختلاف بكل صراحة وإتقان ، وهو بهاذا يدفع قول الذين راحوا يتكلمون في رجال الحديث وأسانيده ؛ ليوهموا القراء بأن مؤلف « المفاهيم » أهمل كل ذلك ليلبِّس ويدلِّس على الناس ، ويصل إلى القول بصحة الحديث باتفاق ، وللمؤلف بحث واسع ودراسة عميقة عن ها الحديث ، فجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله .

وَٱلْخِيَامِ ، وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا أَحْيَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ . . نَظَرَ إِلَى ٱلْعَرْشِ فَرَأَى ٱسْمِي ، فَأَخْبَرَهُ ٱللهُ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكَ ؛ فَلَمَّا غَرَّهُ مَا ٱلشَّيْطَانُ . . تَابَا وَٱسْتَشْفَعَا بٱسْمِي إِلَيْهِ » (١) .

وروئ أبو نعيم الحافظ في كتاب « دلائل النبوة » ، ومن طريق الشيخ أبي الفرج حدَّثنا سليمان بن أحمد ، حدَّثنا أحمد بن رشدين ، حدَّثنا أحمد بن سعيد الفهري ، حدَّثنا عبد الله بن إسماعيل المدني ، عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَمَّا أَصَابَ آدَمُ ٱلْخَطِيئةَ . . وَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ ؛ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي ، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ : وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِّ ؛ إِنَّكَ لَمَّا أَثْمَمْتَ خَلْقِي . . وَفَعْ رَأْسِهِ إِلَىٰ عَرْشِكَ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ أَنْهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ ؛ إِذْ قَرَنْتَ ٱسْمَهُ مَعَ رَشُوكُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، وَهُوَ آخِرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَهُوَ آخِرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ ، وَهُو آخِرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ ، وَهُو آخِرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ ، وَلَا الحديث يؤيد الذي قبله ، وهما كالتفسر للأحاديث الصحيحة ) (٣) .

قلت: فهاذا يدل على أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد والاعتبار ؛ لأن الموضوع أو الباطل لا يستشهد به عند المحدثين ، وأنت ترى أن الشيخ استشهد به هنا على التفسير (١٠).

<sup>(</sup>١) الوفا بأحوال المصطفى ( ٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٤٨٩/٥ ) ، وأورده ابن الجوزي في « الوفا »

<sup>(</sup> ١٨/١ ) ، وعزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٣٢١٣٨ ) لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوئ ( ٩٥/٢ \_ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: ( فالحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد ):

### تصحيح ابن تيمية لمعنى هاذه الخصوصية

تكلم الشيخ ابن تيمية عن هاذه المسألة كلاماً جيداً نفيساً يدل على عقل وبصيرة واتزان كبير، فهو وإن كان قد نفى وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاذا المعنى \_ وهاذا حسب علمه في ذلك الوقت \_ إلا أنه رجع فأيد المعنى ، وفسره تفسيراً معقولاً ، وأثبت فيه صحة القول ، وهو بهاذا يرد رداً واضحاً على من زعم أن ذلك شرك أو كفر ، وعلى من زعم أن المعنى فاسد وباطل ، وعلى من زعم أن فيه قدحاً في مقام التوحيد والتنزيه ، وما هو إلا الهوى والعمى ، وسوء الفهم وضيق العقل ، فالله ينور بصائرنا ويرشدنا إلى الحق والصواب ، وهو الهادى إلى سواء السبيل .

قال الشيخ الإمام ابن تيمية في « الفتاويٰ » : ( ومحمد سيد ولد آدم ،

<sup>◄</sup> يكابر البعض في هاذه المسألة وينكر صحة هاذا الاستظهار عن ابن تيمية ، ويقول: إن ابن تيمية يقول: بأن الحديث موضوع \_ وهاذا قد يكون صحيحاً \_ للكن ابن تيمية هنا في هاذا الموطن أورد الحديثين واستشهد بهما ، وفسر بهما الأحاديث الصحيحة ، وأيَّد بهما كلامه وصرح بذلك ، فهل يجهل شيخ الإسلام ؛ وهو المحدث المتقن العارف بأصول الحديث: أن الحديث الباطل أو الموضوع لا يجوز الاستشهاد به ، ولا يصلح أن يكون مفسِّراً ولا متابعاً ، ولا شاهداً حتى ولو ساقه بسنده ؟! سبحانك هاذا بهتان عظيم !! وراح بعضهم يلتمس التأويلات الباطلة لهاذا الصنيع ، وهي كلها باردة لا يقولها طالب علم منصف .

والحق: أن من استشهد بحديث في أي موطن أو أي مناسبة . . فهو دليل على أنه صالح لذلك ، ويترتب عليه أنه ليس بمنكر ولا واه بمرة ، فإذا قال بوضعه في موطن آخر . . فهو إما تناقض أو تغير في الاجتهاد ؛ فإن كان التناقض . . فيسقط القولان ، وإن كان هو التغير في الاجتهاد . . فليس أحد القولين بأولى من الآخر ؛ إذ لا يعلم المتقدم من المتأخر ، والذي يهمنا هنا : أن ما استظهره المؤلف من كلام ابن تيمية . . صحيح لا غبار عليه ، وما بقى بعد ذلك من التناقض . . فليبحث عن جوابه .

وأفضل الخلق وأكرمهم عليه ، ومن هنا قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم ، أو أنه لولاه لما خلق عرشاً ولا كرسياً ، ولا سماء ولا أرضاً ، ولا شمساً ولا قمراً ، للكن ليس هذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيحاً ولا ضعيفاً ، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يعرف عن الصحابة ، بل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يعرف عن الصحابة ، بل هو كلام لا يدرئ قائله ، ويمكن أن يفسر بوجه صحيح ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلُكَ فَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَخَرَ لَكُمُ اللهُ اللهُ وَسَخَرَ لَكُمُ اللهُ اللهُ وَسَخَرَ لَكُمُ اللهُ عَلَى مَا سَأَلْتُوهُ وَإِن تَعُدُواْ يَعْمَتَ اللهِ لَا يَحْمُوها إِنَّ الْإِنسَنَ لَظَلُومٌ صَفَارٌ ﴾ (١) ، وأمثال ذلك من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم ، ومعلوم أن لله فيها حكماً عظيمة فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم ، ومعلوم أن لله فيها من المنفعة ، فيها أسبغ عليهم من النعمة .

فإذا قيل: فعل كذا لكذا . . لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى ، وكذلك قول القائل: لولا كذا ما خلق كذا . . لا يقتضي ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة ، بل يقتضي إذا كان أفضل صالحي بني آدم محمد ، وكانت خلقته غاية مطلوبة ، وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره . . صار تمام الخلق ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله عليه وسلم ) انتهى (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، الآيات ( ٣٢ - ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوي ( ١١/٥٧).

## تحليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول أتباعه

دايغا مدايغا مدايغا دايغا دايغا دايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مدايغا مرايغا د

فانظر هداك الله إلى كلام الشيخ ابن تيمية وبعد نظره ، وسعة فهمه في تفسير هذه الخصوصية التي انتشرت واشتهرت ، وجاء فيها حديث توسل آدم الذي رواه الحاكم ، والذي صحَّحه من صحَّحه ، وحسَّنه من حسَّنه ، وقبله من قبله ممن تقدم ذكرهم من أئمة الحديث (١).

وها هو الشيخ ابن تيمية هنا يقول: (إن هنذا الكلام له وجه صحيح) (٢) ، فأين هنذا القول من قول من أقعد الدنيا وأقامها ، وأخرج القائلين بذلك عن دائرة الإسلام ، ووصفهم بالضلال والشرك ، أو بالبدعة والتخريف ، ثم يدَّعي زوراً وبهتاناً أنه سلفي تيمي ، وهو بعيد كل البعد عن ابن تيمية ، وعن السلفية ؟!

وليس هذا الصنيع منه في هذه المسألة فقط ، بل الملاحظ أنه مع ابن تيمية في كل مسألة إلا فيما فيه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو تأييد كرامته وعظمته ومكانته ، فإنه يتوقف فيها ويفكر وينظر ، وهنا فقط تظهر عنده حماية مقام التوحيد أو حمية التوحيد ، سبحانك هذا بهتان عظيم !!

#### الشاهد الثالث لحديث توسل آدم

الشاهد الثالث لحديث توسل آدم: هو ما أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» عن محمد بن علي بن حسين بن علي عليهم السلام قال: لَمَّا أَصَابَ آدَمُ ٱلْخَطِيئَةَ . . عَظُمَ كَرْبُهُ وَٱشْتَدَّ نَدَمُهُ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۳ ).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي (١١/٥٥).

ٱلسَّلَامُ فَقَالَ: « يَا آدَمُ ؛ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ بَابِ تَوْبَتِكَ ٱلَّذِي يَتُوبُ ٱللهُ عَلَيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلَىٰ يَا جِبْرِيلُ ، قَالَ : قُمْ فِي مَقَامِك ٱلَّذِي تُنَاجِي فِيهِ رَبَّكَ فَمَجِّدْهُ وَٱمْدَحْ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْمَدْح ، قَالَ : فَأَقُولُ مَاذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : فَقُلْ : لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ كُلُّهُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثُمَّ تَبَوَّءْ بِخَطِيئَتِكَ فَتَقُولُ : سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، رَبِّ ؛ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ ٱلسُّوءَ فَٱغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ : أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي ، قَالَ : فَفَعَلَ آدَمُ ، فَقَالَ ٱللهُ : يَا آدَمُ ؛ مَنْ عَلَّمَكَ هَلْذَا ؟ فَقَالَ : يَا رَبِّ ؛ إِنَّكَ لَمَّا نَفَخْتَ فِيَّ ٱلرُّوحَ ، فَقُمْتُ بَشَراً سَويّاً أَسْمَعُ وَأَبْصِرُ وَأَعْقِلُ وَأَنْظُرُ . . رَأَيْتُ عَلَىٰ سَاقِ عَرْشِكَ مَكْتُوباً : بسْم ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيم ، لَا إِلَاهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، فَلَمَّا لَمْ أَرَ عَلَىٰ أَثَرِ ٱسْمِكَ ٱسْمَ مَلَكٍ مُقَرَّبِ ، وَلَا نَبِي مُرْسَل غَيْرَ ٱسْمِهِ . . عَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، وَقَدْ تُبْتُ عَلَيْكَ وَغَفَرْتُ لَكَ خَطِيئَتَكَ »(١).

## الشاهد الرابع لحديث توسل آدم

الشاهد الرابع: ما رواه أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» قال: أخبرنا هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: حدَّثنا أبو مروان العثماني، قال: حدَّثني أبي عثمان بن خالد، عن عبد الرحمان بن

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ۱٤٦/۱ ) وعزاه لابن المنذر ، ومحمد بن علي بن الحسين : هو أبو جعفر الباقر من ثقات التابعين وساداتهم ، خرَّج له الستة ، روىٰ عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم .

أبي الزناد ، عن أبيه قال : من الكلمات التي تاب الله بها علىٰ آدم قال : « ٱللَّهُ مَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : يا آدَمُ ، وَمَا يُدْرِيكَ بِمُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ؛ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ مَكْتُوباً عَلَىٰ عرْشِكَ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَرْشِكَ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ » (۱) .

فانضمام هذا الأثر إلى حديث عبد الرحمان بن زيد يفيده قوة كما لا يخفى.

### الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها محمد على

ومن أمثال هاذا التفضل الإلاهي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث من كون الجنة حراماً على الأنبياء حتى يدخلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ٱلْجَنَّةُ حُرِّمَتْ عَلَى ٱلْأَنْبِيَاءِ حَتَّىٰ أَدْخُلَهَا ، وَحُرِّمَتْ عَلَى ٱلْأُمَمِ حَتَّىٰ تدْخُلَهَا أُمَّتِي » (٢).

#### ارتباط الكون باسمه على

ومن أمثال هذا التفضل الإلهي: ما جاء في الآثار من انتشار اسم محمد في الملأ الأعلى ، قال كعب الأحبار: ( إن الله أنزل على آدم عصياً بعدد الأنبياء والمرسلين ، ثم أقبل على ابنه شيث فقال: أي بُنيً ، أنت خليفتى من بعدي ، فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى ، وكلما

147

<sup>(</sup>١) الشريعة ( ٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ( ٩٤٦ ) ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد »

<sup>(</sup> ۷۷٥/۱۹ ) : ( إسناده حسن ) انتهى .

ذكرت الله . . فاذكر إلى جنبه اسم محمد ؛ فإني رأيت اسمه مكتوباً على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ، ثم إني طفت السماوات فلم أر في السماوات موضعاً إلا رأيت اسم محمد مكتوباً عليه ، وإن ربي أسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصراً ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوباً عليه ، ولقد رأيت اسم محمد مكتوباً على نحور الحور العين ، وعلى ورق قصب آجام الجنة ، وعلى ورق شجرة طوبى ، وعلى ورق سدرة المنتهى ، وعلى أطراف الحجب ، وبين أعين الملائكة ، فأكثر ذكره ؛ فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها ) انتهى (1)

قلت: وقد ذكر نحو هاذا الخبر الشيخ ابن تيمية ، فقال: ( وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش ، وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق ، وروي في ذلك عدة آثار توافق هاذه الأحاديث الثابتة ، التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ.

وفي رواية لابن الجوزي عن ميسرة قال: قلت: يا رسول الله ؟ متى كنت نبياً ؟ قال: « لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْأَرْضَ وَٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ كنت نبياً ؟ قال: « لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْأَرْضَ وَٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ ٱلَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ وَحَوَّاءَ ، رَسُولُ ٱللهِ خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ ٱلَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ وَحَوَّاءَ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ ٱلَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ وَحَوَّاءَ ، فَكَتَبَ ٱسْمِي عَلَى ٱلْأَبْوَابِ وَٱلْأَوْرَاقِ وَٱلْقِبَابِ وَٱلْخِيَامِ ، وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ فَكَتَبَ ٱسْمِي عَلَى ٱلْأَبُوابِ وَٱلْأَوْرَاقِ وَٱلْقِبَابِ وَٱلْخِيَامِ ، وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا أَحْيَاهُ ٱلللهُ تَعَالَىٰ . . نَظَرَ إِلَى ٱلْعَرْشِ فَرَأَى ٱسْمِي ، وَٱلْجَبَرَهُ ٱللهُ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكَ ؛ فَلَمَّا غَرَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ . . تَابَا وَٱسْتَشْفَعَا بِٱسْمِي إِلَيْهِ » ) انتهى (٢٠) .

198

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية ( ٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ٩٥/٢ ) ، الوفا ( ٦٧/١ ) .

## فوائد مهمة من حديث توسُّل آدم

وفي الحديث: التوسُّل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتشرف العالم بوجوده فيه ، وأن المدار في صحة التوسُّل علىٰ أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل ، وأنه لا يشترط كونه حياً في دار الدنيا.

ومنه يعلم أن القول بأن التوسُّل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا . . قول من اتبع هواه بغير هدىً من الله .

#### حاصل البحث في درجة الحديث

والحاصل: أن هنذا الحديث صححه بشواهده ، ونقله جماعة من فحول العلماء وأئمة الحديث وحفًاظه ، الذين لهم مقامهم المعروف ومكانتهم العالية ، وهم الأمناء على السنة النبوية ؛ فمنهم الحاكم والسيوطي والسبكي والبلقيني (١).

ونقله البيهقي (1) في كتابه « دلائل النبوة » الذي شرط فيه ألا يخرج الموضوعات (7) ، والذي قال فيه الذهبي : (عليك به ؛ فإنه كله هدى ونور) (1) .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ( ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( ونقله البيهقي ، وذكره ابن كثير ) :

انظر كيف قال المؤلف: (ونقله البيهقي في كتابه)، ولم يقل: صححه، وهذا غاية الإنصاف، وكذلك قوله: (ذكره ابن كثير في «البداية»)، أضف إلىٰ ذلك قوله فيما بعد عن ابن كثير: (ولم يحكم بوضعها).

فإن كل من له إلمام بالحديث واشتغال به يعرف معنى هاذه الكلمة .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » ( ١٢٠/١ ) .

وذكره ابن كثير في « البداية » (1) ، واستشهد به ابن تيمية في « الفتاوى » (٢) ، وكون العلماء اختلفوا فيه فردَّه بعضهم وقبله البعض ليس بغريب ؛ لأن كثيراً من الأحاديث النبوية جرى فيها الخلاف بأكثر من هاذا ، وانتقدها النقاد بأعظم من هاذا .

وبسبب ذلك ظهرت هذه المؤلفات العظيمة ، وفيها الاستدلالات والتعقبات والمراجعات والمؤاخذات ، ولم يصل ذلك إلى الرمي بالشرك والكفر والضلال ، والخروج عن دائرة الإيمان لأجل الاختلافات في درجة حديث من الأحاديث ، وهذا الحديث من جملة تلك الأحاديث (").

攀 攀 攀

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) وهنا يتجلى تمام الإنصاف والأمانة حيث بيّن المؤلف: أن الحديث مختلف فيه ،
 وهنذا ما قرّره مرات في هنذه الصفحات ؛ فلينتبه .

## 

قال تعالىٰ: ﴿ وَلِمَا جَآءَهُمْ كِتَبُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ مَا فَكُولُا بِهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (١).

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ يعني: اليهود ﴿ كِتَبُ ﴾ يعني: اليهود ﴿ كِتَبُ ﴾ يعني: القرآن \_ ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُصَدِقٌ ﴾ \_ نعت لكتاب ، ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال ، وكذلك هو في مصحف أبي بالنصب فيما روي \_ ﴿ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ \_ يعني: التوراة والإنجيل يخبرهم بما فيهما \_ ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبَلُ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ \_ أي: يستنصرون \_ والاستفتاح: الاستنصار ، استفتحت: استنصرت ، وفي الحديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين » (٢) ؛ أي: يستنصر بدعائهم وصلاتهم ، ومنه: ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ (٣) ، والنصر: فتح شيء مغلق ، فهو يرجع إلى قولهم: فتحت الباب .

وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّمَا نَصَرَ ٱللهُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةَ بِضُعَفَائِهَا ؛ بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهمْ » ('').

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٢٩٢/١ ) عن أمية بن خالد رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المجتبئ (٢/٥٤).

وروى النسائي أيضاً عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ٱبْغُونِي ٱلضَّعِيفَ ؛ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وتُنْصَرُونَ بضُعَفَائِكُمْ » (١٠).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ؛ فلما التقوا.. هزمت يهود ، فدعت يهود بهاذا الدعاء ، وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا أن تنصرنا عليهم ، قال : فكانوا إذا التقوا.. دعوا بهاذا الدعاء فهزموا غطفان ؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم .. كفروا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ \_ أي : بك يا محمد ... \_ إلى قوله (٢) : ﴿ فَلَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَيْنِ ﴾ ») (٣).

黎 赫 黎

<sup>(</sup>١) المجتبئ ( ٢/٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٢٦٣/٢ ) ، والآية من سورة البقرة ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ( ٢٦/٢ ـ ٢٧ ) .

قوله: (قال ابن عباس: كان اليهود يقولون: اللهم؛ إنا نسألك بحق محمد):

قول ابن عباس رضي الله عنهما هاذا: هو المشهور في كتب التفاسير المعتمدة ، ونقله أثمة التفسير من المحدثين المعتبرين ؛ كابن أبي حاتم ( 9.0 ) ، والطبري ( 9.0 ) ، والبغوي ( 9.0 ) ، والآلوسي ( 9.0 ) ، والشوكاني ( 9.0 ) ، ونقله ابن كثير في « البداية » ( 9.0 ) ، دون اعتراض .

وهاذه الرواية مقبولة في باب التفسير ، وأسباب النزول ، خصوصاً وأنه رواها البيهقي في « الدلائل » ( ٧٦/٢ ) ، وهو لا يروي الموضوعات ؛ كما نصَّ علىٰ ذلك في المقدمة .



عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعُ الله تعالىٰ أن يعافيني ، قال: « إِنْ شِئْتَ أَخَوْتَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ » ، قال: فادعُهُ ، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: « ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي أَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي أَتَوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي حَاجَتِي هَاذِهِ فَتَقْضِيَها لِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَفِّعُهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِيهِ » (١٠).

قال الحاكم: (هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وقال الذهبي عن الحديث: (إنه صحيح)(٢).

وقال الترمذي في ( أبواب الدعوات ) آخر « السنن » : ( هاذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من هاذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخُطمي ) (٣) .

قلت: والصواب: أن أبا جعفر هو الخطمي المدني ؛ كما جاء مصرحاً به في روايات الطبراني والحاكم والبيهقي (،)، وزاد الطبراني

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١٩/١ ، ٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك وتلخيصه (١٩/١).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٣٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٢٦/١ ) ، المعجم الكبير ( ٣٠/٩ ) ، دلائل النبوة ( ١٦٧/٦ ) .

في « المعجم الصغير » : (أن اسمه عمير بن يزيد وأنه ثقة) ('') ، قال العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري في رسالته « إتحاف الأذكياء » : (وليس من المعقول أن يجمع الحفاظ على تصحيح حديث في سنده مجهول ؛ خصوصاً الذهبي والمنذري والحافظ ) ('').

قال المنذري : ( ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه » ) $^{(7)}$  .

وليس هاذا خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم ، بل قد استعمل بعض الصحابة هاذه الصيغة من التوسل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روى الطبراني هاذا الحديث وذكر في أوله قصة وهي : (أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له ، وكان عثمان رضي الله عنه لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضاً ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم ؛ إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد ؛ إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي ، وتذكر حاجتك . . .

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان ، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان ، فأجلسه معه على الطنفسة (١٠)

<sup>(</sup>١) المعجم الصغير ( ١٨٣/١ \_ ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) إتحاف الأذكياء (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ( ٥٣٥/١ )، صحيح ابن خزيمة ( ١٢١٩ )، السنن الكبرى

<sup>(</sup> ۱۰٤۲۱ ) ، سنن ابن ماجه ( ۱٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الطنفسة : مثلثة الطاء والفاء أيضاً ، وقد تفتح الطاء ، وتكسر الفاء ، اسم للبساط ، وتطلق على حصير من سَعفِ يكون عرضه ذراعاً .

وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، وقال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هائه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده. فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليَّ حتى كلمته فيَّ، فقال عثمان بن منيف: والله وما كلمته، وللكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوتَصْبِرُ؟» فقال: يا رسول الله؛ ليس لي قائد، وقد شقَ عليً ، فقال له النبي صلى الله عليه عليً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أثبَ ٱلْمِيضَأَةَ فَتَوَضًا ثُمُ مَلًا مَلِي مَلًا المحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط).

قال المنذري: (رواه الطبراني، وقال بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح)(١).

وقال الشيخ ابن تيمية: (قال الطبراني: «روى هنذا الحديث شعبة عن أبي جعفر، واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة »، قال أبو عبد الله المقدسي: «والحديث صحيح».

قلت: \_ قال الشيخ ابن تيمية \_: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح ، يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر ) انتهى (٢) .

وبهاذا ظهر: أن هاذه القصة صححها الحافظ الطبراني ، والحافظ

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ( ٥٣٥/١ - ٥٣٦ ) ، المعجم الكبير ( ٣٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي (١٩٥/١).

أبو عبد الله المقدسي ، ونقل ذلك التصحيح: الحافظ المنذري ، والحافظ نور الدين الهيثمي ، والشيخ ابن تيمية (١).

وحاصل القصة: أن عثمان بن حنيف الراوي للحديث المشاهد للقصة علم من شكا إليه إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء، الذي فيه التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنداء له مستغيثاً به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولما ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة . . بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه بالحديث الذي سمعه وشهده ؛ ليثبت له أن حاجته إنما قضيت بتوسله به صلى الله عليه وسلم وندائه له واستغاثته به ، وأكد ذلك له بالحلف أنه ما كلم الخليفة في شأنه .

#### استعمال آخر وتأیید ابن تیمیة له

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي الدعاء » قال : (حدَّثنا أبي الدنيا في كتاب «مجابي الدعاء » قال : (حدَّثنا أبو هاشم ، سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل

<sup>(</sup>١) قوله: ( صححها الطبراني ):

قال الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ١٠٠٨ ) : ( قال الطبراني [ في « المعجم الصغير » ( ١٨٤/١ ) ] بعد ذكر طرقه : والحديث صحيح ) .

وقول الطبراني هاذا يدل دلالة واضحة على تصحيحه للحديث من جميع طرقه التي وردت ، ومنها طريق القصة فهو صحيح عنده غير متكلم فيه ، والراوي للحديث وللقصة واحد ، وهو عثمان بن حنيف ، وصحح الحاكم القصة أيضاً ، فقال ( ٥٢٥/١ ) : ( تابعه شبيب بن سعيد ، عن روح بن القاسم بزيادات في المتن والإسناد ، والقول فيه قول شبيب ، فإنه ثقة مأمون ) .

قلت : ولم يعترض على هذا الذهبي بشيء فهو إقرار منه بذلك .

هذا ؛ وقد صنف بعض أهل العلم رسالة خاصة في هذا الحديث وجمع طرقه سماها : «المنار المنيف في حديث عثمان بن حنيف » .

إلىٰ عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر فجسَّ بطنه فقال : بك داء لا يبرأ ، قال : ما هو ؟ قال : الدُّبَيْلَة \_ وهي خرَّاج ودمل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً \_ قال : فتحول الرجل فقال : الله الله ، الله ربي لا أشرك به شيئاً ، اللهم ؛ إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيِّ الرحمة يا محمد ؛ إني أتوجه بك إلىٰ ربك وربِّي يرحمني ممَّا بي ، قال : فجسَّ بطنه فقال : قد برئت ، ما بك علَّة ) (١٠).

سه پايل سه پايل

قال الشيخ ابن تيمية : (قلت : فهلذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السَّلف ) انتهى (۲۰ .

ومعلوم أن ابن تيمية أورد هاذا الخبر ؛ ليبين به مقصوده ويوجهه كما يريد ، وللكن الذي يهمنا هنا : هو أنه أثبت استعمال السلف لذلك وحصول الشفاء به ، وهاذا القدر من المسألة هو الذي يهمنا ، أما تعليقه عليه . . فهاذا رأيه هو ، ونحن لا يهمنا إلا ثبوت النصِّ فقط لنستدلَّ به على ما نريد ، وهو له أن يستدلَّ به كما يريد .

#### محاولات بائسة

وقد طنطن ودندن بعضهم حول حديث توسل آدم وحديث عثمان بن حنيف وغيرهما ، وبذل جهده في ردِّها بكل ما أوتي من قوة ، وحاول وحاور وجادل ، وقام وقعد ، وأرغى وأزبد في هنذا الموضوع ، وكل ذلك لا فائدة منه ؛ لأنه مهما حاول ردَّ الأحاديث الواردة في هنذا الباب . . فقد قال ساداته من العلماء الكبار كلمتهم وهم أوفر منه عقلاً وأوسع علماً

<sup>(</sup>١) مجابو الدعوة ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوى (١٨٨/١).

وأطول باعاً وأعمق فهماً وأكثر نوراً وتقوى وإخلاصاً ؛ مثل الإمام أحمد ابن حنبل ، وهو يقول بالتوسُّل كما نقله عنه ابن تيمية (۱) ، والعز بن عبد السلام ، وابن تيمية نفسه في قول له بالتوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة (۱) ، ثم نهاية المطاف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنكر على من نسب القول إليه بتكفير المتوسلين ، بل وصرح في « فتاويه » بأن التوسُّل من الفروع ، لا من الأصول (((()))) ، وكل ذلك سيأتي مفصلاً إن شاء الله في هاذا الكتاب .

هاذا ؛ وقد صنَّف الشيخ العلامة المحدث عبد الله الغماري رسالة خاصة في الكلام عن هاذا الحديث سماها : « مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة » ، أجاد فيها وأفاد ، وأتى بما يشفي ويكفي ويغني ، جزاه الله خير الجزاء .

※ 禁 ※

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ١٨٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٨٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) فتاوي محمد بن عبد الوهاب ( ص ٦٨ ) .

## التُوسَل به للتَّولِيمُ في عرصات يوم القيامة

أما التوسُّل به في عرصات يوم القيامة .. فلا حاجة للإطالة فيه ؛ فإن أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر ، وكل ذلك فيه النصوص الصريحة التي تفيد أن أهل الموقف إذا طال عليهم الوقوف واشتد الكرب .. استغاثوا في تفريج كربتهم بالأنبياء ، فيستغيثون بآدم ثم بنوح ، ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ، فيحيلهم على سيد المرسلين ؛ حتى إذا استغاثوا به صلى الله عليه وسلم .. سارع إلى إغاثتهم وأسعف طلبتهم ، وقال : « أَنَا لَهَا ، أَنَا لَهَا » ثم يخرُّ ساجداً ، ولا يزال كذلك حتى ينادى : ( اردفع رأسك ، واشفع تُشَفَع ) (۱) .

فهاذا إجماع من الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين ، وتقرير من رب العالمين : بأن الاستغاثة عند الشدائد بأكابر المقربين من أعظم مفاتيح الفرج ، ومن موجبات رضا رب العالمين .

學 群 雜

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۷۵۱۰ ) ، ومسلم ( ۳۲٦/۱۹۳ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وبلفظه في « مسند أبي داوود الطيالسي » ( ۲۷۱۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما .

# مشروعت التوس على طريق الشيخ ابن تبهت المساد

يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه « قاعدة جليلة في التوسُّل والوسيلة » عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهُ وَابَتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَالْمَالِي الله سبحانه وتعالى إنما يكون الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه ، وهاذا التوسُّل بالإيمان به وبطاعته فرض على كل أحد في كل حال ، باطناً وظاهراً ، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته ، في مشهده ومغيبه ، لا يسقط التوسُّل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ، ولا بعذر من الأعذار ، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسُّل بالإيمان به وبطاعته .

وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق ، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاهاً عند الله ، وقد قال تعالى عن موسى : ﴿ وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهَا ﴾ (٢) ، وقال عن المسيح : ﴿ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (٣) ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين ، وللكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له ؛ فمن دعا له الرسول وشفع له . . توسل إلى الله بشفاعته ودعائه ؛ كما كان أصحابه يتوسلون

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ( ٤٥ ) .

إلى الله بدعائه وشفاعته ، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليماً )(١).

وفي «الفتاوى الكبرئ»: سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل يجوز التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فأجاب: (الحمد لله؛ أما التوسُّل بالإيمان به ومحبته وطاعته، والصلاة والسلام عليه، وبدعائه وشفاعته، ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه.. فهو مشروع باتفاق المسلمين) (٢).

قلت: فيستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية أمران:

الأول: أن المسلم المطيع المحب لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم المتبع له المصدق بشفاعته يشرع له أن يتوسل بطاعته ومحبته وتصديقه ذلك.

وإننا إذا توسلنا بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . فالله يشهد أننا إنما نتوسل بالإيمان به وبمحبته وبفضله وشرفه ، فهاذا هو المقصود الأصلي من التوسل ، ولا يتصور أن يتوسل أحد بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لغير هاذا المعنى ، ولا يمكن أن يكون سوى ذلك من جميع المسلمين المتوسلين ؛ غير أن المتوسل قد يصرح به وقد لا يصرح ؛ اعتماداً على المقصود الأصلي من التوسُّل : الذي هو الإيمان بالنبي ومحبته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا غير .

الثانى : مما يستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية : أن من دعا له الرسول

7.7

<sup>(1)</sup> قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (-1).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٠٧/١ ) .

صلى الله عليه وسلم . . صح له أن يتوسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم له ، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمته ؛ كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة :

منها: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس. قلت: يا رسول الله ؛ ادع الله لي ، فقال: « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ » فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حِجْرها من الضحك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَيَسُرُّكُ دُعَائِي ؟ » فقالت: وما لي لا يسرُّني دعاؤك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « وَٱللهِ ؛ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ » (١).

لذا ؛ فإنه يصح لكل مسلم أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فيقول: اللهم ؛ إن نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمته وأنا من أفراد هاذه الأمة ، فأتوسل إليك بهاذا الدعاء أن تغفر لي وأن ترحمني . . . إلى آخر ما يريد .

فإذا قال ذلك . . لم يخرج عن الأمر المتفق عليه بين علماء المسلمين كافة ، فإن قال : اللهم ؛ إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم . . فقد فاته التصريح بما ينويه ، وبيان ما ينعقد عليه قلبه ؛ وهو مقصود كل مسلم ، ومراده لا يخرج عن هاذا الحد ؛ لأن المتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بذلك إلا تلك المعاني المتعلقة بذاته صلى الله عليه وسلم ؛ من محبة وقربة ، وجاه ورتبة ، وفضل ودعاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة ؛ كذا في « مجمع الزوائد » ( ٦٩٨/١٨ ) .

وشفاعة ؛ خصوصاً وأنه صلى الله عليه وسلم في برزخه يسمع الصلاة والسلام ويردُّ على ذلك بما يليق ويناسب من سلام واستغفار ؛ لما قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ؛ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ . . اَسْتَغْفَرْتُ ٱللهَ لَكُمْ » (1) .

وهاذا صريح بأنه صلى الله عليه وسلم يستغفر للأمة في برزخه ، والاستغفار دعاء والأمة تنتفع بذلك .

وجاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّم عَلَيٌ السَّلَامَ » (٢) . يُسَلِّم عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » (٢) .

فه ذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يردُّ السلام على المسلِّم ، والسلام هو الأمان ، فهو دعاء بالأمان للمسلِّم وهو ينتفع بذلك .

紫 紫 紫

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي في « جزء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ( ٢٤ ) ، وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢٥/١٧ ) وصححه بقوله : ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) كما سيأتى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود في « السنن » ( ٢٠٣٤ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال النووي في « الأذكار » ( ٣٤٦ ) : ( إسناده صحيح ) انتهىٰ .



على أن الشيخ ابن تيمية في بعض المواضع من كتبه: أثبت جواز التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته ، وحضوره وغيابه ، ونقل عن الإمام أحمد والعز بن عبد السلام جواز ذلك في « الفتاوى الكبرئ » (١).

قال الشيخ: (وكذلك مما يشرع التوسُّل به صلى الله عليه وسلم في الدعاء؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم شخصاً أن يقول: « ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ؛ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ؛ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي أَتَوسَّلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيَقْضِيَهَا، ٱللَّهُمَّ؛ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي أَتَوسَّلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيَقْضِيَهَا، ٱللَّهُمَّ؛ فَهَاذَا التوسُّلُ بِه حسن) انتهىٰ (٢٠).

وقال أيضاً: (والتوسُّل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم - سواء سُمي استغاثة أو لم يسم - لا نعلم أحداً من السلف فعله ، ولا روى فيه آثاراً ، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ - يعني : الشيخ عز الدين بن عبد السلام - من المنع ، وأما التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم . . ففيه حديث في «السنن » ، رواه النسائي والترمذي وغيرهما :

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاويٰ ( ١٨٨ ، ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٧٢/٣ ) ، سنن الترمذي ( ٣٥٧٨ ) .

أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ إني أصبت في بصري فادع الله لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « تَوَضَّأُ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ ، يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي أَتَشَفَّعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَفِّعْ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ ، يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي أَتَشَفَّعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَفِّعْ نَبِيَّكَ فِي رَدِّ بَصَرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَفِّعْ نَبِيَّكَ فِي رَدِّ بَصَرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَفِّعْ نَبِيَّكَ فَيَ ، وَقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ . . فَمِثْلُ ذَٰلِكَ » فردَّ الله بصره ، فلأجل هاذا الحديث استثنى الشيخ التوسُّل به ) انتهى (١٠) .

وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً في موضع آخر: (ولذلك قال أحمد في «منسكه» الذي كتبه للمروزي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وللكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به، ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوَّز القسم به، فلذلك جوَّز التوسُّل به) (۲).

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ٨٠/١ ) ، سنن الترمذي ( ٣٥٧٨ ) ، السنن الكبري ( ١٠٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٠٧/١ ) .



مانغ مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا ممايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا مايغا

قال الإمام المحدِّث السلفي الشيخ محمد بن علي الشوكاني في رسالته «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»: (أما التوسُّل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه . . فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «إنه لا يجوز التوسُّل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه »(١).

ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في « سننه » ، والترمذي في « صحيحه » ، وابن ماجه وغيرهم : أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . . فذكر الحديث (٢) ، قال : وللناس في معنى هذا قولان : أحدهما : أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال : « كنا إذا أجدبنا . . نتوسل بنبينا إليك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » وهو في « صحيح البخاري » وغيره (٣) ؛ فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء ، ثم توسل بعمه العباس بعد موته ، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه ، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم .

وَهُوا مِن أَمِوا مِن أَمِوا مِن أَمِهُوا مِن أَمِهُوا مِن أَمِهُوا مِنْ أَمِن أَمِن أَمِن أَمِنْ أَم

<sup>(</sup>١) الفتاوي المصرية ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٥٧٨ ) ، السنن الكبرئ ( ١٠٤٢١ ) ، سنن ابن ماجه ( ١٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٠١٠ ) .

والقول الثاني: أن التوسُّل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه ، ولا يخفىٰ عليك أنه قد ثبت التوسُّل به صلى الله عليه وسلم في حياته ، وثبت التوسُّل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياً ؛ لعدم إنكار أحد منهم علىٰ عمر رضي الله عنه في توسله بالعباس رضي الله عنه ، وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين:

الأول: ما عرَّفناك به من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

والثاني: أن التوسُّل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ، ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله.

فإذا قال القائل: اللهم؛ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني . . فهو باعتبار ما قام به من العلم ، وقد ثبت في « الصحيحين » وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكىٰ عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة: أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة (۱) ، فلو كان التوسُّل بالأعمال الفاضلة غير جائز ، أو كان شركاً كما زعمه المتشددون في هنذا الباب ؛ كابن عبد السلام ، ومن قال بقوله من أتباعه . . لم تحصل الإجابة من الله عهم ، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٣٤٦٥) ، صحيح مسلم ( ١٠٠/٢٧٤٣ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وبهاندا تعلم: أن ما يورده المانعون من التوسُّل بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ (١) ، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ (١) ، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَهُ دَعُوهُ اللّهِ أَحَدًا ﴾ (١) ، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَهُ دَعُوهُ اللّهِ أَحَدًا ﴾ (١) ، ونحو من وأَلِي يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم شِّيْءٍ ﴾ (١) . ليس بوارد ، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه .

فإن قولهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ . . مصرح بأنهم عبدوهم لذلك ، والمتوسل بالعالم مثلاً لم يعبده ، بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَنْعُواْ مَعَ اللّهِ فَإِنه نهىٰ عن أن يُدعىٰ مع الله غيره ، كأن يقول: يا ألله ويا فلان ، والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ، وإنما وقع منه التوسُّل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده ؛ كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم .

وكذلك قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ . . . ﴾ الآية ، فإن هاؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ، ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم ، والمتوسِّل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ، ولم يدع غيره دونه ، ولا دعا غيره معه .

فإذا عرفت هذا . . لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجاً زائداً على ما ذكرناه ؟ كاستدلالهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية ( ١٤ ) .

اللِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْءًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِلَّهِ ﴾ (١) ، فإن هاذه الآيات الشريفة ليس فيها دلالة إلا أنه تعالىٰ هو المنفرد بالأمر في يوم الدين ، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء .

والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين ، ومن اعتقد هاذا لعبد من العباد ، سواء كان نبياً أو غير نبي . . فهو في ضلال مبين .

وه لكذا الاستدلال على منع التوسُّل بقوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ ﴾ (٢) ، ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ (٣) ؛ فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شيء ، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، فكيف يملك لغيره ؟!

وليس فيهما منع التوسُّل به ، أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء ، وقد جعل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى ، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه ، وقال له : « سَلْ تُعْطَهُ ، وَٱشْفَعْ تُشَفَّعْ » ( أ ) ، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ، ولا تكون إلا لمن ارتضى .

وهاكذا الاستدلال على منع التوسُّل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (٥): « يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ ؟

112

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار ، الآيات ( ١٧ \_ ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ، الآية ( ٢١٤ ) .

لاً أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَا فُلانَةُ بِنْتَ فُلانٍ ؛ لاَ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا » (1) ، فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله ضرَّه ولا ضرَّ من أراد الله تعالىٰ نفعه ، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئًا من الله ، وهذا معلوم لكل مسلم ، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي ، وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببًا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع ؛ وهو مالك يوم الدين ) انتهى كلام الشوكاني (٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) بنحوه أخرجه البخاري ( ۲۷۵۳ ، ۲۷۵۳ ) ، ومسلم ( ۳۵۱/۲۰۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ص ١٨ \_ ٢٤ ) .



سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوشُّل بالصالحين ، وقول أحمد: (يتوسَّل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة) مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق ؟

فقال: (فالفرق ظاهر جداً ، وليس الكلام مما نحن فيه ، فكون بعض يرخص بالتوسُّل بالصالحين ، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه ، فهاذه المسألة من مسائل الفقه ، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وللكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات ، وإغاثة اللهفات ، وإعطاء الرغبات ، فأين هاذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو مع الله أحداً ، وللكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين ، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده ، للكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدين ، فأين هاذا مما نحن فيه ؟!) (١٠).

وهاذا يدل على جواز التوسُّل عنده غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهور، والمكروه ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً.

<sup>(</sup>۱) فتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ص ٦٨) في مجموعة المؤلفات (القسم الثالث) التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ( ١٤٠٠ ه. ) .



وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الموجهة لأهل القصيم الاستنكار الشديد على من نسب إليه تكفير المتوسِّل بالصالحين ، وقال : ( إن سليمان بن سحيم افترىٰ عليَّ أموراً لم أقلها ، ولم يأت أكثرها علىٰ بالي ؛ فمنها : أني أكفر من توسَّل بالصالحين ، وأني أكفر البوصيري لقوله (۱) :

وأني أحرق « دلائل الخيرات » .

وجوابي عن هذه المسائل: أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم!!)(٢٠).

وجاء أيضاً تأييد قوله هاذا في رسالة أخرى له بعثها إلى أهل المجمعة يقول فيها: (إذا تبين هاذا.. فالمسائل التي شنع بها ؛ منها: ما هو من البهتان الظاهر، وهو قوله: أني أكفر من توسَّل بالصالحين، وأني أكفر البوصيري... إلىٰ آخر ما قال، ثم قال: وجوابي فيها أن أقول: سبحانك هاذا بهتان عظيم!!) (").

\* \* \*

YIV

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ( ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسائل الشخصية ( ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسائل الشخصية ( ص ٦٤ ) .

# التّوسَل بآثره للنّائيةِ

ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم ، وهاذا التبرك ليس له إلا معنى واحد: ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى ؛ لأن التوسل يقع على وجوه كثيرة لا على وجه واحد.

أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم ؟! هل يصح أن يتوسل بالفرع ولا يصح بالأصل ؟!

هل يصح أن يتوسل بالأثر الذي ما شرف ولا عظم ولا كرم إلا بسبب صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول قائل: إنه لا يصح أن يتوسل به ؟! سبحانك هاذا بهتان عظيم!!

والنصوص الواردة في هاذا الباب كثيرة جداً نقتصر على أشهرها ، فهاذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص كل الحرص على أن يدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة ، فيبعث ولده عبد الله ليستأذن السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك ، وإذا بالسيدة عائشة تعلن أنها كانت تريد هاذا المكان لنفسها ، فتقول : (كنت أريده لنفسي ، ولأوثرنه على نفسي ) ، فيذهب عبد الله ويبشر أباه بهاذه البشارة العظيمة وإذا بعمر يقول : (الحمد لله ، ما كان شيء أهم إلي من ذلك ) ، وانظر تفصيل القصة في «البخاري » (۱) ، فما معنى هاذا الحرص من عمر ومن عائشة رضي الله عنهما ؟!

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٣٩٢ ) عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه .

ولماذا كان الدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء وأحب شيء إلى عمر ؟ ليس لذلك تفسير إلا التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالتبرك بالقرب منه.

وهانده أم سليم رضي الله عنها تقطع فم القِرْبة التي شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس: (فهو عندنا) (١٠٠.

وهاؤلاء الصحابة يتسابقون لأخذ شعرة واحدة من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لما حلقه (٢).

وهاذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحتفظ بجبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: (فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها) (٣).

وهاذه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفظ به بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم يسقط منه في البئر (١٠).

وكل هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة كما سنذكره في (مبحث التبرك)، والذي نريد أن نقوله: هو أننا نتساءل لماذا هذه المحافظة منهم رضي الله تعالىٰ عنهم علىٰ آثار النبي صلى الله عليه وسلم ؟!

(فم القربة ، الشعر ، العرق ، الجبّة ، الخاتم ، المصلىٰ ) فما مقصودهم من ذلك ؟ أهي الذكرىٰ مجرد الذكرىٰ أم هي المحافظة على الآثار التاريخية لوضعها في المتحف ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » ( ١١٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٣٢٥ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٠/٢٠٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٨٧٩ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

فإن كانت الأولى . . فلماذا يعتنون بها عند الدعاء والتوجه إلى الله إذا أصابهم البلاء أو المرض ، وإذا كانت الثانية . . فأين هلذا المتحف ، ومن أين جاءتهم هاذه الفكرة المبتدعة ؟! سبحانك هاذا

فإن كانت الأولى . . فلم الله إذا أصابهم البلاء أو ال المتحف ، ومن أين جاءتهم ه بهتان عظيم !!
لم يبق إلا التبرك بآثاره صافي الدعاء ؛ لأن الله هو المعطم أمره ، لا يملكون شيئاً لأنفسهم وتعالى . لم يبق إلا التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم للتوسل بها إلى الله في الدعاء ؛ لأن الله هو المعطي وهو المسؤول ، والكل عبيده وتحت أمره ، لا يملكون شيئاً لأنفسهم فضلاً عن غيرهم إلا بإذن الله سبحانه

第十年十年十年十年十年十



قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مِّن ذَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَ فَي ذَلِكَ لَآئِيةَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١).

قال الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية »: (قال ابن جرير عن هلذا التابوت: وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء . . يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان ـ كما تقدم ذكره ـ فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة ، والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان . . غلبوهم وقهروهم على أخذه ، فانتزعوه من أيديهم ) انتهى (٢) .

قال ابن كثير: (وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه، وكان فيه طست من ذهب كان يغسل فيه صدور الأنبياء) انتهى (٣).

وقال ابن كثير في « التفسير » : ( كان فيه عصا موسى وعصا هارون ، ولوحان من التوراة وثياب هارون ، ومنهم من قال : العصا والنعلان ) انتهى (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٥٦/٢ ) ، تاريخ الطبري ( ٤٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ( ١٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( ٣٠١/١ ) .

وقال القرطبي: ( والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام، فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام، فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا، فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة وسلبوا التابوت منهم) انتهى (١١).

وهنذا في الحقيقة ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء ؛ إذ لا معنى لتقديمهم التابوت بين أيديهم في حروبهم إلا ذلك ، والله سبحانه وتعالى راض عن ذلك ؛ بدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت ، ولم ينكر عليهم ذلك الفعل .

攀 淼 淼

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ( ٢٤٧/٣ ).



جاء في مناقب فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أنها لما ماتت . . حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدها بيده ، وأخرج ترابه بيده ؛ فلما فرغ . . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال : « ٱللهُ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ؛ ٱغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا ، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بَحَقِّ نَبِيكَ وَٱلْأَنْبِيَاءِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِي ؛ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ » وكَبَّر عليها أربعاً ، وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم .

واختُلف في روح بن صلاح: أحد رواته ، وللكن ابن حبان ذكره في « الثقات » وقال الحاكم: ( ثقة مأمون ) ، وكلا الحافظين صحَّح الحديث ، وهلكذا الهيثمي في « مجمع الزوائد » حيث قال: ( وفيه روح بن صلاح ، وثقه ابن حبان والحاكم ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) (۱).

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ( ۷۳٥/۱۸ ) ، الثقات ( ۱٦٨/٥ ) ، وانظر « لسان الميزان » ( ٤٨٠/٣ ) . قول المؤلف هنا : ( ورجاله رجال الصحيح ) :

فيه بيان وجه استنباط تصحيح الهيثمي للحديث ، وفي هذا غاية الإنصاف وردُّ ما توهمه البعض من الإيهام في نسبة التصحيح إلى الهيثمي ؛ خصوصاً وأن روح بن صلاح قد وثقه أبو حاتم ، وابن حبان ، وهو ؛ أي : أبا حاتم من الطبقة التي قال فيها الذهبي : ( إذا وثق أحدهم شخصاً . . فعض علىٰ قوله بناجذيك ) ، كما جاء في رسالته : « ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل » ( ص ١٧٢ ) المطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .

فلا تناقض في النقل عن الهيثمي ، وإنما التناقض في فهم المنتقد .

ورواه كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس ، وابن أبي شيبة عن جابر ، وأخرجه الديلمي وأبو نعيم ، فطرقه يشد بعضها بعضاً بقوة وتحقيق (١٠).

قال الشيخ الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري: (وروح هاذا: ضعفه خفيف عند من ضعفه كما يستفاد من عباراتهم ، ولذا عبر الحافظ الهيثمي بما يفيد خفة الضعف كما لا يخفى على من مارس كتب الفن ، فالحديث لا يقل عن رتبة الحسن ، بل هو على شرط ابن حبان صحيح)(٢).

ونلاحظ هنا أيضاً: أن الأنبياء الذين توسّل النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم على الله في هذا الحديث وغيره قد ماتوا، فثبت جواز التوسّل إلى الله بالحق، وبأهل الحق أحياء وموتى.

※ ※ ※

مقصوده أنهم رووا أصل القصة ، وهاذا ليس بتدليس ؛ وذلك وارد من صنيع المحدثين في النقل والرواية كما يفعله أهل المستخرجات ، والبحث طويل ومفصل في كتب المصطلح خصوصاً ، وقد بين المؤلف كلام الهيثمي في الحديث وفيه روح بن صلاح ، وبه يكون قد أبر أ ذمته منه .

أما قول بعضهم: (إن الحديث وارد في الطرق الأخرى بغير زيادة الدعاء ، وهي لا توجد إلا في هائده الرواية) . . فهائدا ليس بعلة ؛ لأن الزيادة غير منكرة ولا غريبة ؛ فإن الدعاء بهائده الصيغة قد ورد في معناه أحاديث كثيرة ؛ كحديث عثمان بن حنيف الذي أجمع الحفاظ على صحته ، وحديث أبي سعيد الخدري ، وفيه «بحق السائلين عليك . . . » إلخ ، الذي ذكره الشيخ ابن تيمية في «الكلم الطيب »، وحديث «أسألك بحق ممشاي » الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «آداب المشي إلى الصلاة » (ص ١٢) وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الدعاء بهائده الصيغة .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ( ١٢١/٣ ) ، الاستيعاب ( ٣٤١٣ ) .

قول المؤلف: ( رواه ابن عبد البر وابن أبي شيبة والديلمي ):

<sup>(</sup>٢) إتحاف الأذكياء (ص ٢٠).

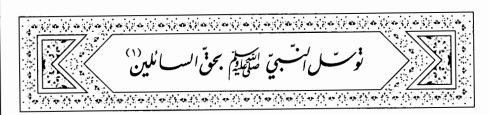

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَقَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِي عليه وسلم: « مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَقَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِي اَسْأَلُكَ بِحَقِّ ٱلسَّائِلِينَ ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَلذَا ؛ فَإِنِي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا أَسْأَلُكَ بِحَقِّ ٱلسَّائِلِينَ ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَلذَا ؛ فَإِنِي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا بَطُراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، خَرَجْتُ ٱتِقَاءَ سَخَطِكَ وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ ٱلنَّارِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ ٱلنَّارِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ».

قال المنذري في « الترغيب والترهيب » : (رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال ، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن ) (٢).

وقال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » : ( هاذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب « التوحيد » ، وأبو نعيم وابن السنى ) (۳) .

<sup>(</sup>١) حديث أبي سعيد الخدري: « اللهم ؛ إنى أسألك بحق السائلين »:

ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب « آداب المشي إلى الصلاة » وحثَّ على العمل به .

فما بقي للمعترضين من كلام بعد تصحيح وتحسين ابن خزيمة ومن معه إلى إمام الدعوة رحمهم الله تعالى وعافانا من سوء الفهم .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ( ٢٣٩١ ) ، سنن ابن ماجه ( ٨٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نتائج الأفكار ( ٢٦٨/١ ) ، مسند أحمد ( ٢١/٣ ) ، التوحيد ( ص ٤١ ) ، عمل اليوم والليلة ( ٨٥ ) .

وقال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » عن الحديث : ( إنه حسن ) (١٠) .

وقال الحافظ البوصيري في « زوائد ابن ماجه » المسمى بـ « مصباح الزجاجة » : ( رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ) ( ) .

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في « المتجر الرابح » : ( إسناده حسن إن شاء الله ) (7) .

وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحيى العلوي في رسالته اللطيفة «هداية المتخبِّطين»: (أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسَّن الحديث، وقبله ابن أبي حاتم، وبهاذا يتبين لك أن هاذا الحديث صححه وحسنه جملة من كبار حفاظ الحديث وأئمته، وهم: ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري - غير البوصيري صاحب «البردة» - وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم) (1).

فهل يبقى بعد قول هاؤلاء كلام لمتكلم ؟! وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هاؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث ؟! ﴿ أَتَسَتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾ (٥) ، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) المغني عن حمل الأسفار ( ٢٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة ( ٩٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) المتجر الرابح ( ١٣٢١ ).

<sup>(</sup>٤) هداية المتخبطين (ص ٦٨).

<sup>(</sup>a) سورة البقرة ، الآية ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، الآية ( ٣٣٧ ) .



હાં કર્યું હોક્કે હાં કરે હાં કરે હાં કરે હો કરે હો કરે હો કરે હાં કરો કરી હો કરો કરો હો હો કરે હો કરે હો કરો ક

قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه «السنن» (باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته): (حدَّثنا أبو النعمان، حدَّثنا سعيد بن زيد، حدَّثنا عمرو بن مالك النكري، حدَّثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا، فمطرنا مطراً حتىٰ نبت العشب وسمنت الإبل حتىٰ قال: ففعلوا، فمطرنا مطراً حتىٰ نبت العشب وسمنت الإبل حتىٰ تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق) (۱)، وكوى جمع كوة ؛ وهي: النافذة. انتهیٰ.

فهاذا توشُل بقبره صلى الله عليه وسلم لا من حيث كونه قبراً ، بل من حيث كونه قبراً ، بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين وحبيب رب العالمين ، فتشرف بهاذه المجاورة العظيمة ، واستحق بذلك المنقبة الكريمة .

#### تخريج الحديث:

أما أبو النعمان . . فهو محمد بن الفضل الملقب به (عارم) شيخ البخاري ، قال الحافظ في « التقريب » عنه : ( ثقة ثبت تغير في آخر عمره) (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي (۹۳).

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (ص ٥٣٢ ).

قلت : وهاذا لا يضرُّه ولا يقدح في روايته ؛ لأن البخاري روى له في «صحيحه» أكثر من مئة حديث ، وبعد اختلاطه لم تحمل عنه رواية ، قاله الدارقطني ، ولا ينبَّئك مثل خبير .

وقد ردَّ الذهبي على ابن حبان قوله: (بأنه وقع له أحاديث منكرة) فقال: (ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً، فأين ما زعم؟!)(١).

وأما سعيد بن زيد . . فهو صدوق له أوهام  $(^{(1)})$  ، وكذلك حال عمرو بن مالك النكري ؛ كما قال الحافظ ابن حجر عنهما في « التقريب » $(^{(1)})$  .

وقد قرَّر العلماء بأن هاذه الصيغة وهي \_ صدوق يهم \_ من صيغ التوثيق  $\mathbb{Z}$  التوثيق  $\mathbb{Z}$  من صيغ التضعيف ، كذا في « تدريب الراوي » ( ، ) .

وأما أبو الجوزاء . . فهو أوس بن عبد الله الربعي ؛ وهو ثقة من رجال « الصحيحين » ، فهاذا سند لا بأس به ، بل هو جيِّد عندي ؛ فقد قبل العلماء واستشهدوا بكثير من أمثاله وبمن هم أقلُّ حالاً من رجاله .

紫 淼 綠

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ( ٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ( ص ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي ( ١٩٠/٤ ).

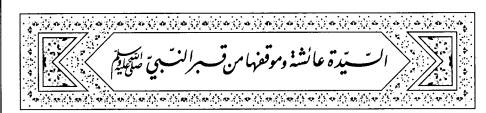

أما قول بعضهم: بأن هاذا الأثر موقوف على عائشة وهي صحابية ، وعمل الصحابة ليس بحجّة . . فالجواب هو : أنه وإن كان رأياً لعائشة إلا أنها رضي الله عنها معروفة بغزارة العلم ، وفعلت ذلك في المدينة بين علماء الصحابة ، ويكفينا من هاذه القصة أنها دليل على أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال بعد وفاته رحيماً وشافعاً لأمته ، وأن من زاره واستشفع به . . شفع له ؛ كما فعلت أم المؤمنين ، وليس هو من قبيل الشرك أو من وسائل الشرك ؛ كما يلغط به هاؤلاء المكفرون المضللون ، فإن عائشة رضي الله عنها ومن شهدها لم يكونوا ممن يجهلون الشرك ولا ما يمتُّ إليه .

فالقصة تدمغ هاؤلاء وتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمته في قبره حتى بعد وفاته ، وقد ثبت أن أم المؤمنين عائشة قالت : (كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي ، فأقول : إنما هو زوجي وأبي ؛ فلما دفن عمر معهما . . فوالله ؛ ما دخلته إلا وأنا مشدودة عليَّ ثيابي حياء من عمر ) (۱) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ( ۲۰۲/٦) ، قال الحافظ الهيثمي ( 08/17 ) . ( ) أخرجه أحمد في «المستدرك» ( 08/17 ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ، ولم يعترضه الذهبي بشيء .

ولم تعمل عائشة هاذا باطلاً ، بل هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعلمان من هو عند قبورهم .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله لليمن: « لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي » (١).

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معاذ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم باكياً ، وشاهده عمر بن الخطاب على هذا الحال ، وجرت بينهما هذه المحادثة كما رواها زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرج عمر إلى المسجد فوجد معاذ بن جبل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ، قال : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ٱلْيَسِيرُ مِنَ ٱلرِّياءِ شِرْكٌ » قال الحاكم : (صحيح ولا يحفظ له علة ) ، ووافقه الذهبي فقال : (صحيح ولا علة له) .

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » : ( رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وقال : « صحيح Y علة له » Y والحاكم وقال : « صحيح Y علة له » Y

券 蒜 蒜

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » ( ٢٣٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ( ٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ( ٨٢/١) ، سنن ابن ماجه ( ٤١٤٦) ، المستدرك ( ٤/١) ، شعب

الإيمان ( ٦٣٩٣ ) .



وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا: حدَّثنا أبو عمرو بن مطر، حدَّثنا إبراهيم بن علي الذهلي، حدَّثنا يحيى بن يحيى، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك قال: أصاب الناس قحطٌ في زمن عمر بن الخطاب؛ فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: « ٱثنتِ عُمَرَ فَأَقْرِئهُ مِنِي ٱلسَّلامَ، وأَخْبرُهُمْ أَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ، وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ بالْكَيْس ٱلْكَيْس ٱلْكَيْس ».

فأتى الرجل فأخبر عمر ، فقال : (يا رب ؛ ما آلو إلا ما عجزت عنه ) ، وهلذا إسناد صحيح (١).

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السمان ، عن مالك الدار \_ وكان خازن عمر على الطعام \_ قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه ؛ فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتي الرجل في المنام فقيل له: « ٱئتِ عُمَرَ . . . » الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ( ٤٧/٧ ) ، وانظر « البداية والنهاية » ( ٢٠٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٣٢٦٦٥).

وقد روى سيف في «الفتوح»: (أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة)، قال ابن حجر: (إسناده صحيح) انتهى (۱).

يهزعاها ماهزعاها عاهزعاها عاهزعاها ماهزعاها عاهزعه الهزعه المزعه المزع المزعاها عاهزعاها عاهزعاها عاهزعاها عاهزعا

(١) انظر « فتح الباري » ( ٤٩٥/٢ ـ ٤٩٦ ) .

قوله: (قال ابن حجر: إسناده صحيح):

زعم بعضهم أن هذا كذب ، وأن ابن حجر لم يصحح السند ، وهذا من المعارض تطاول بجانب الحق ولا يتصف بالأدب ، ويظهر ذلك لمن راجع كلام ابن حجر في « الفتح » ( ٤٩٥/٢ ) ، وللكن الناقد استعجل وفاته أول الكلام ؛ وذلك لأن ابن حجر صحح الخبر من قبل بقوله : ( روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . . . ) وساق القصة .

ثم قال ( 297/7 ): ( وروئ سيف في « الفتوح » : أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث أحد الصحابة ) ، فالقصة واحدة والسند واحد ، والتصحيح يشملهما ، فلينتبه المنصف .

وقول ابن حجر هنا: ( بإسناد صحيح ) يصرخ في وجه من زعم بأن ابن حجر لم يصحح الخبر ، وهو هنا يريد أن يستدل بابن حجر على تضعيف الخبر ، ويا ليته يمشي مع ابن حجر في بقية المسألة ؛ فابن حجر يقول بالتوسل وشد الرحل لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، أما قول ابن حجر: ( بإسناد صحيح ) . . فهو يتناول المتن كما تقدم بيانه وإن أنكره بعض من لا معرفة له بالفن .

### خطأ واضح من بعض أصحاب المفاهيم الخاصة

وهاذا الذي أنكر تصحيح ابن حجر وزعم أنه لم يصححه ؛ وكأنه بذلك يشعرنا قبوله لقول ابن حجر واعتماده عليه ، لو صحت نسبة ذلك التصحيح إليه . . يرجع وللأسف فينتقد صحة الخبر من أصله ، ويقول : هو ضعيف ؛ لأن فيه الأعمش ؛ وهو مدلس .

قلت: ومن أين عرف أن الأعمش مدلس إلا من ابن حجر وكتبه ؛ كـ « التقريب » ( ٢٨٩ ) ، و « التهذيب » ( ١٠٩/٢ ) ؟! فما أوضح هذا التناقض في حق الحافظ ابن حجر يدافع عنه أولاً ثم يدفع في صدره ثانياً !!

ثم هو قد وقع في خطأ كبير لا يليق بالمبتدئين من طلاب هذا الفن فكيف بمن يتصدر للتصحيح والتضعيف ؟ وذلك حين قال : إن الحديث فيه الأعمش عن أبي صالح السمان المذكور ؟! والأعمش متفق على أنه مدلس ، والمدلس الثقة لا يقبل خبره إلا إذا صرح >

ولم يقل أحد من الأئمة الذين رووا الحديث ولا من بعدهم ممن مر بتصانيفهم من الأئمة إنه كفر وضلال ، ولا طعن أحد في متن الحديث به ، وقد أورد هاذا الحديث ابن حجر العسقلاني وصحح سنده كما تقدم ، وهو من هو في علمه وفضله ووزنه بين حفاظ الحديث مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل.

ح بالسماع ، وفاته مع الأسف أن هذه القاعدة عامة إلا فيمن استثناه العلماء خاصة فيمن يرسل أو يدلس ؛ كابن المسيب وكالأعمش هنا ، وبيان ذلك وضحه الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( ٢٢٤/٢ ) فقال : ( قلت : وهو يدلس ، وربما دلس عن ضعيف ، ولا يدري به ، فمتى قال : حدَّثنا . . فلا كلام ، ومتى قال : عن . . تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم ؛ كإبراهيم وابن أبي واثل ، وأبي صالح السمان ؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ) انتهى .



ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان : يا محمداه .

قال ما نصُّه: (وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم، وسار لحيال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال: أنا ابن الوليد العَوْد، أنا ابن عامر وزيد، ثم نادى بشعار المسلمين، وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه)(١).

## التوسل به على في المرض والشدائد

عن الهيثم بن حنش قال: (كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقام فكأنما نشط من عقال) (٢).

وعن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( خدرت رجُل رَجُل عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال له ابن عباس :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ٣٤/٧ ) .

قوله: (قال ابن كثير: كان شعار المسلمين يا محمداه):

أنكر بعضهم هذه المسألة: زاعماً أن مسائل العقيدة والتوحيد لا تؤخذ من التواريخ، وهذا فيه مغالطة؛ فقد قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في « فتاويه » ( ص ٦٨ ):

<sup>(</sup>أن التوسل ليس من العقائد ، بل هو من مسائل الفقه) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١٧٠ ) .

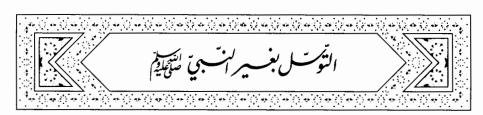

عن عتبة بن غزوان ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا ، أَوْ أَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ . . فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ ٱللهِ أَغِيثُونِي ؛ فَإِنَّ لِللهِ عَبَاداً لَا نَرَاهُمْ » وقد جُرّب ذلك (١١) .

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ لِللهِ مَلائِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ سِوَى ٱلْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ ٱلشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بأَرْض فَلَاةٍ.. فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ ٱللهِ » (٢).

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا ٱنْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ . فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ ٱللهِ ؟ ٱحْبِسُوا ؛ فَإِنَّ لِللهِ حَاضِراً فِي ٱلْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ » (٣) .

فهاذا توسُّل في صورة النداء أيضاً .

وجاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۱۱۷/۱۷ ) ، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم ، إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة ، وانظر « مجمع الزوائد » ( ۲۷۲/۲۰ ـ ۲۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» ( ٤٩٢٢)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»

<sup>(</sup> ۲۷۳/۲۰ ) : ( رواه البزار ورجاله ثقات ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» ( ٥٢٦٩ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢١٧/١٠ ) ، وزاد : «سيحبسه عليكم » ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢٧٤/٢٠ ) : ( وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف ) انتهىٰ .

ركعتي الفجر: « ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ جِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ ».

قال النووي في « الأذكار » : ( رواه ابن السني ) ، وقال الحافظ بعد تخريجه : ( هو حديث حسن ) (١١) .

وتخصيص هاؤلاء بالذكر في معنى التوسُّل بهم ، فكأنه يقول : اللهم ؛ إني أسألك وأتوسل إليك بجبريل . . . إلخ

وقد أشار ابن علان إلى هذا في « الشرح » ، فقال : ( فالتوسُّل إلى الله بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول الحاجات ووصول المهمات ) (٢) ، وكذا صرح ابن علان في « شرح الأذكار » بمشروعية التوسُّل ، فقال معلقاً علىٰ حديث : « اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلين » : ( فيه التوسُّل بحق أرباب الخير علىٰ سبيل العموم من السائلين ، ومثلهم بالأولى الأنبياء والمرسلون ) (٣) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) الأذكار ( ۱۱۶) ، عمل اليوم والليلة ( ۱۰۳) ، الفتوحات الربانية ( ۱۳۹/۲) ، نتائج الأفكار ( ۳۷۳/۱) عن أسامة بن عمير رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية ( ١٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية ( ٣٩/٢ ) ، والحديث تقدم تخريجه ( ص ٢٢٥ ) .



أخرج البخاري في «صحيحه» عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان إذا قَحَطوا . . استسقىٰ بالعباس بن عبد المطلب فقال : ( اللهم ، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ؛ فاسقنا ) قال : ( فيسقون ) (١٠) .

وأخرج الزبير بن بكار في «الأنساب» من طُرُق ، وغيره هذه القصة بأبسط من هذا وتلخيصها : عن عبد الله بن عمر قال : استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة - بفتح الراء وتخفيف الميم ، سميت بذلك لكثرة تطاير الرماد ؛ لاحتباس المطر - بالعباس بن عبد المطلب ، فخطب الناس فقال : (يا أيها الناس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرئ للعباس ما يرى الولد للوالد ، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس ، واتخذوه وسيلة إلى الله : ادع يا عباس ) فكان من دعائه رضي الله عنه : (اللهم ، إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ، ولم يكشف إلا بتوبة ، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك ، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة ؛ فاسقنا الغيث ، واحفظ اللهم نبيك في عمه ) ، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس ، وأقبل الناس على العباس يتمسحون به ، ويقولون له : هنيئاً لك يا ساقي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٠١٠ ، ٣٧١٠ ) .

الحرمين ، وقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : (هنذا ؛ والله الوسيلة إلى الله والمكان منه) ، وفي ذلك أنشد عباس بن عتبة ابن أخيه أبياتاً منها (١٠):

بعمِّي سقى الله الحجاز وأهلَه عشيَّةَ يستسقي بشيبته عُمرْ

وقال ابن عبد البر: (وفي بعض الروايات: فأرخت السماء عزاليها، فجاءت بأمثال الجبال حتى استوت الحفر بالآكام، وأخصبت الأرض وعاش الناس، فقال عمر رضي الله عنه: «هاذا؛ والله الوسيلة إلى الله عزّ وجلّ ، والمكان منه »)(٢)، وقال حسان بن ثابت (٣):

سأل الإمامُ وقد تتابع جدبنا فسقي الغمامَ بغرَّة العباسِ عمرِّ النبي وصنوِ والده الذي ورث النبيَّ بذاك دون الناسِ أحيا الإله به البلادَ فأصبحت مخضرَّة الأجنابِ بعد الياسِ

وقال الفضل بن عباس بن عتبة (١):

بعمِّي سقى الله الحجاز وأهلَه عشيَّة يستسقي بشيبته عُمرْ توجَّه بالعباس في الجدب راغباً فما كرَّ حتىٰ جاء بالدِّيمة المطرْ

النبلاء » ( ٩١/٢ ، ٩٤ ) ، والبيت من الطويل ، وتتمة الأبيات :

توجه بالعباس في الجدب راغباً إليه فما إن رام حتى أتى المطر ومنا رسول الله فينا تراثه فينا تراثه

739

Mamanamamama

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( mex/m ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( mex/m ) ، وأورده ابن حجر في « فتح الباري » ( mex/m ) ، والذهبي في « mex/m ) .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ( ص ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ٤٩١/١ ) ، والأبيات من الكامل .

<sup>(</sup>٤) أوردهما ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص ٥٥٨ ) ، وهما من الطويل .

وفي رواية: (وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين) كذا في «الاستيعاب» لابن عبد البر في ترجمة العباس (١١).

وكان الحق لعمر في أن يؤم الناس مستسقياً لهم ، للكنه تأخر عن حقه وقدم العباس للاستسقاء ؛ تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفخيماً لأهله ، وتقديماً لعمه صلّى الله عليه وآله وسلّم على نفسه ؛ مبالغة في التوسُّل برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم ما استطاع .

وحث الناس على اتخاذ العباس وسيلة إلى الله جلَّ شأنه ، وكذلك اتخذه هو وسيلة بتقديمه ليدعو ؛ ليقيمه بذلك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان حياً ، فاستسقى لهم بالمصلى ؛ ليكون أبلغ في تعظيمه والإشادة بفضل أهل بيته .

وبين عمر ذلك في دعائه حيث قال: (اللهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك ؛ فاسقنا) (٢) ؛ يعني: كنا نتوسل إليك بخروجه بالناس إلى المصلى ودعائه لهم وصلاته بهم، وإذ قد تعذر ذلك علينا بوفاته عليه الصلاة والسلام، فإني أقدم من هو من أهل بيته ؛ ليكون الدعاء أرجى للقبول وأرجى للإجابة.

ولما دعا العباس رضي الله عنه . . توسَّل برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( وقد تقرب القوم بي لمكاني من نبيك \_ أي : لقرابتي

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ( ص ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٢٣٨ ) .

منه \_ فاحفظ اللهم نبيك في عمه ) (١) ؛ يعني : اقبل دعائي لأجل نبيك صلى الله عليه وسلم .

कोम्स कोम

فالقضية في الاستسقاء ولا صلة لها بالتوسُّل الذي نحن بصدد الكلام عنه ، والذي وقع فيه الخلاف ، وهنذا أمر يعرفه كل ذي عينين ؛ لأن القصة تدل على هنذا بوضوح ؛ فقد أصابهم القحط واحتاجوا إلى إقامة الاستغاثة بصلاة الاستسقاء ، وهنذا يحتاج إلى إمام يصلي بهم ويدعو لهم ، ويقيم هنذه الشعيرة الإسلامية التي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في دار التكليف ، كغيرها من شعائر الدين من إمامة وجمعة وخطبة ، فهي وظائف تكليفية لا يقوم بها أهل البرزخ ؛ لانقطاع التكليف عنهم واشتغالهم بما هو أعظم من ذلك .

ومن فهم من كلام أمير المؤمنين أنه إنما توسّل بالعباس ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العباس حي والنبي ميت . . فقد مات فهمه وغلب عليه وهمه ، ونادئ على نفسه بجهالة ظاهرة ، أو عصبية لرأيه قاهرة ؛ فإن عمر لم يتوسل بالعباس رضي الله عنهما إلا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما تلمح ذلك من قوله : (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ، وهو بذلك قد توسّل برسول الله صلى الله عليه وسلم على أبلغ الوجوه .

وقد بعد عن الصواب كل البعد من رمى المسلمين بالشرك بسبب ذاك مع قوله بجواز التوسُّل بالحي ؛ فإن التوسُّل لو كان شركاً . . ما جاز بالحي ولا الميت ، ألا ترى أن اعتقاد الربوبية واستحقاق العبادة لغير الله

横向横向横向横向横向横向横向横向横向横向横向横

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۲۳۸ ).

من نبي أو ملك أو ولي هو شرك وكفر ، لا يجوز هنا في حياته الدنيا ولا الآخرة .

فهل سمعت من يقول: إن اعتقاد الربوبية لغير الله جائز إذا كان حياً، أما بعد وفاته . . فشرك .

وقد عرفت أن اتخاذ المعظم وسيلة إلى الله تعالى لا يكون عبادة للوسيلة إلا إذا اعتقد أنه رب ؛ كما كان ذلك شأن عباد الأوثان مع أوثانهم ؛ فإذا لم يعتقد ذلك فيه ، وكان مأموراً منه عزَّ وجلَّ باتخاذه وسيلة . . كان ذلك الاتخاذ عبادة للآمر سبحانه .

中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國

\* + \* + \* +





قال الإمام الحافظ الشيخ عماد الدين ابن كثير: (ذكر جماعة ؛ منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه «الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله ؛ سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوَ النّهُ مُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا الله ؛ وستغفراً لذنبي مستشفعاً لَوَجَدُوا الله وتوب من ثم أنشد يقول (٢) ، وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشد يقول (٢):

يا خير من دفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهنَّ القاع والأكمُ نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمُ

ثم انصرف الأعرابي ، فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : « ٱلْحَقِ ٱلْأَعْرَابِيَّ ؛ فَبَشِّرْهُ أَنَّ ٱللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ » ) .

فهاذه القصة رواها الإمام النووي في كتابه المعروف بـ « الإيضاح » ، ورواها أيضاً الحافظ عماد الدين ابن كثير في « تفسيره » الشهير عند قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ . . . ﴾ (٣) .

ورواها أيضاً الشيخ أبو محمد ابن قدامة في كتابه « المغنى » ، ونقلها

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

أيضاً الشيخ أبو الفرج ابن قدامة في كتابه «الشرح الكبير»، ونقلها أيضاً الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه المعروف بد «كشاف القناع» من أشهر كتب المذهب الحنبلي (١١).

وذكر الإمام القرطبي عمدة المفسرين قصة تشبهها في «تفسيره» المعروف بـ «الجامع لأحكام القرآن» قال: (روئ أبو صادق عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله؛ فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا الله وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر: « إنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ ») (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ٥٢٠/١ ) ، الإيضاح ( ص ٤٥٤ ) ، المغني ( ٤٦٦/٥ ) ، الشرح الكبير ( ٢٧٤/٩ ) ، كشاف القناع ( ٣١٩/٢ ) .

قول المؤلف هنا عن قصة العتبي : ( رواها فلان وفلان ) :

قول صحيح لا غبار عليه ، وكلمة ( روى ) تستعمل في كل ما ينقله العلماء من الأحاديث والأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ، وهو ظاهر من صنيع العلماء ، وللكن لا يعرفه إلا أهله .

وقد زعم بعض المخالفين: أن كلمة (رواه) لا تقال إلا لمن ساق حديثاً وأسنده عن مشايخه إلى منتهاه، ولا ندري من أين جاء بهاذه القاعدة التي لا أصل لها ولا قائل بها ؟! ومن المعروف عند أهل العلم أن الأصول ليست بالاجتهاد، ولا بالاختراع.

ثم إن العلماء يروون أخباراً وآثاراً كثيرة ويذكرونها في مؤلفاتهم بلا سند ؟ كمعلقات « البخاري » ، ومنقطعات وبلاغات « الموطأ » ، فمنها ما حذف أول سنده ، ومنها ما لا سند له ، ويقولون فيها : ( رواه البخاري ، رواه مالك ) ، ومثل هذا يصنعه النووي في كتاب « الأذكار » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ( ٢٦٥/٥ ) .

هذه قصة العتبي وهؤلاء هم الذين نقلوها ، وسواء أكانت صحيحة أم ضعيفة من ناحية السند الذي يعتمد عليه المحدثون في الحكم على أي خبر ، فإننا نتساءل ونقول : هل نقل هؤلاء الكفر والضلال ؟! أو نقلوا ما يدعو إلى الوثنية وعبادة القبور ؟! إذا كان الأمر كذلك . . فأي ثقة فيهم أو في كتبهم ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم !!



تقدم ذكر البيتين اللذين أنشدهما الأعرابي عند زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم ، ورواهما العتبي وهما :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهنَّ القاع والأكمُ نفسي الفداء لقبرِ أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمُ

وهما مكتوبان بفضل الله على المواجهة النبوية الشريفة في العمود الذي بين شباك الحجرة النبوية ، يراهما القاصي والداني منذ مئات السنين ؛ حتى في عهد المرحوم الملك عبد العزيز ، فالملك سعود فالملك فيصل فالملك خالد رحمهم الله تعالى ، فالملك فهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله (۱) ، وسيبقيان بإذن الله ؛ بناء على توجيهات خادم الحرمين بالمحافظة على كل ما في المسجد النبوي الشريف ، وعدم إزالة أي أثر قديم .

聯 恭 恭

<sup>(</sup>۱) هلذا في زمن السيد محمد علوي رحمه الله تعالىٰ ، وقد توفي جلالة الملك رحمه الله تعالىٰ سنة ( ١٤٢٦ هـ ) .

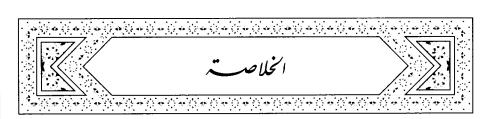

والخلاصة أنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله قدر عليٌّ ومرتبة رفيعة ، وجاه عظيم ؛ فأي مانع شرعي أو عقلي يمنع التوسل به ، خصوصاً وقد جاءت الأدلة التي تثبته في الدنيا والآخرة ؟! ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه ، فنحن ندعوه بما أحب أياً كان .

تارة نسأله بأعمالنا الصالحة ؛ لأنه يحبها ، وتارة نسأله بمن يحبه من خلقه ؛ كما في حديث آدم عليه السلام السابق (١) ، وكما في حديث فاطمة بنت أسد رضي الله عنها الذي ذكرناه (٢) ، وكما في حديث عثمان بن حنيف رضى الله عنه المتقدم ( $^{(7)}$ ).

وتارة نسأله بأسمائه الحسنى ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ » ( \* ) ، أو بصفته أو فعله ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : « أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ » ( \* ) ، وليس مقصوراً على تلك الدائرة الضيقة التي يظنها المتعنتون .

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٢٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ١٩٨ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٤٠١٢ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٣٦٠/٥ ) عن بريدة الأسلمي رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٢٢/٤٨٦ ) عن عائشة رضى الله عنها .

وسر ذلك: أن كل ما أحبه الله . . صح التوسل به ، وكذا كل من أحبه من نبي أو وليّ ، وهو واضح لدى كل ذي فطرة سليمة ، ولا يمنع منه عقل ولا نقل ، بل تضافر العقل والنقل على جوازه ، والمسؤول في ذلك كله الله وحده لا شريك له ، لا النبي ولا الولي ولا الحي ولا الميت ، ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللهِ فَمَالِ هَوْلَا يَ الْقَوْمِ لَا يتكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (١) .

وإذا جاز السؤال بالأعمال . . فبالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ؟ لأنه أفضل المخلوقات ، والأعمال منها ، والله أعظم حبّاً له صلى الله عليه وسلم من الأعمال وغيرها ، وليت شعري ! ما المانع من ذلك ، واللفظ لا يفيد شيئاً أكثر من أن للنبي صلى الله عليه وسلم قدراً عند الله ، والمتوسل لا يريد غير هاذا المعنى ، ومن ينكر قدره صلى الله عليه وسلم عند الله . . فهو كافر كما قلنا .

# وبعسك :

فمسألة التوسل تدل على عظمة المسؤول به ومحبته ، فالسؤال بالنبي إنما هو لعظمته عند الله أو لمحبته إياه ؛ وذلك مما لا شك فيه على أن التوسل بالأعمال متفق عليه ، فلماذا لا نقول : إن من يتوسل بالأنبياء أو الصالحين هو متوسل بأعمالهم التي يحبها الله ، وقد ورد حديث أصحاب الغار (٢) فيكون من محل الاتفاق .

ولا شك أن المتوسل بالصالحين إنما يتوسل بهم من حيث إنهم صالحون ، فيرجع الأمر إلى الأعمال الصالحة المتفق على جواز التوسل بها كما قلنا في صدر هاذا البحث .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص ٢١٢).

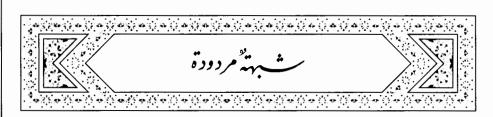

فهانده الأحاديث والآثار كلها تثبت التوسل وتؤيده ، فإن قيل : إن ذاك خاص بحياته صلى الله عليه وسلم :

فالجواب: أن هاذا التخصيص لا دليل عليه ، خصوصاً وأن الروح باقية ؛ وهي التي يكون بها الإحساس والإدراك والشعور.

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الميت يسمع ويحسُّ ويشعر، وأنه ينتفع بالخير ويفرح، ويتأذى بالشر ويحزن، وهلذا بالنسبة لكل إنسان، ولذا نادى صلى الله عليه وسلم أهل القليب من كفار قريش يوم بدر فقال: « يَا عُتْبَةُ يَا شَيْبَةُ يَا رَبِيَعةُ » فقيل له: كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيَّفوا ؟ فقال: « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَاكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » (١).

فإذا كان هاذا عاماً لكل إنسان فكيف بأفضل البشر وأكرمهم وأجلّهم ؟!

لا شك أنه أكمل إحساساً وأتم إدراكاً وأقوى شعوراً على أنه قد جاء التصريح في الأحاديث الكثيرة بأنه يسمع الكلام ويرد السلام (٢)، وتعرض عليه أعمال الأمة ، وأنه يستغفر لسيئاتهم ، ويحمد الله على حسناتهم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٩٧٦ ) ، ومسلم ( ٢٨٧٤ ) ، واللفظ له عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ( ص ۱۲۴ ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ۱۲۳ ) .

وقيمة الإنسان في الحقيقة إنما هي بمقدار شعوره وإحساسه وإدراكه لا بحياته ، ولذلك نرى كثيراً من الأحياء قد حرمهم الله تعالى الإحساس والشعور الإنساني مع بلادة الطبع وقلَّة الذوق فهاؤلاء لا ينتفع بهم ، بل هم في صفوف الأموات والعياذ بالله .

滁 縣 韓



عالها عالها

ومن هلؤلاء الموتى من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يرى ولا يعرف عنا ، ولا يدعو الله تعالى لنا ؛ فأي جراءة أعظم من هلذا ؟! وأي جهل أقبح من هلذا ؟! إضافة إلى سوء الأدب والانتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التي تثبت أن الميت يسمع ويحسُّ ويعرف ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً .

قال ابن القيم في كتاب « الروح » : ( والسلف مجمعون على هاذا ، وقد تواترت الآثار عنهم ) (١) .

وقد سئل الشيخ ابن تيمية عن هاذه المسألة فأفتى بما يؤيد ذلك (٢).

فإذا كان هذا في حق عامة البشر . . فما بالك بعامة المؤمنين ، بل بخاصة عباد الله الصالحين ، بل بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد فصَّلنا هذه المسألة في مبحث خاص بها في كتابنا هذا بعنوان : ( الحياة البرزخية حياة حقيقية ) وبعنوان ( حياة خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم ) .

紫 紫 紫

<sup>(</sup>١) الروح ( ص ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٧٢/٢٧ ) .



ونذكر هنا أسماء أشهر من يقول بالتوسل ، أو ممن نقل أدلَّته من كبار الأئمة وحفاظ السنة:

#### (١) ذكر المؤلف في هذا الفصل:

أسماء جملة من العلماء الذين يقولون بالتوسل ، ثم بيّن مع كل اسم وجه مأخذ ذلك منه ؛ إما بطريق التصريح أو الاستظهار ، فهو استنباط من مؤلف « المفاهيم » واجتهاد في محله ، ولو سرد الأسماء تحت العنوان المذكور بدون بيان وجه الاستنباط . . لكان ذلك تدليساً ، فرضى الله عن الإنصاف ، وأعاذنا الله من الجهل والعصبية .

ثم إن هذا الاستنباط صحيح ولا غبار عليه في نظر المؤلف ومن يوافقه ؛ وذلك لأن التوسل من مسائل العقيدة في نظر المنتقد المعترض ، فكيف ينقل هذؤلاء الأئمة (حديث آدم وغيره ، وقصة العتبي ) ، وهي تدل على التوسل وتدعو إليه صراحة وتحثُّ على فعله ؟!

أقول: كيف ينقل هاؤلاء مثل ذلك ثم لا ينهون عنه في محله ، ولا يحذرون منه في موضعه المناسب ؟! فهو إما تقصير منهم \_ وحاشا ذلك \_ أو رضاً به ، وهاذا الذي يراه المؤلف ، وهاذه النقول صحيحة ثابتة في محلها عن أهلها ، وللمؤلف رسالة خاصة عن التوسل تعرَّض فيها بالتفصيل لأقوال العلماء ونصوصهم .

وكثير من هنؤلاء العلماء الذين أنكر المنتقد قولهم بالتوسل مستدلًا على ذلك بكلامهم في الحديث.

أقول: كثير من هاؤلاء هم من القائلين بالتوسل ، وحملة لوائه ودعاته المدافعين عنه ؟ كالقاضي عياض والسيوطي وابن حجر والقسطلاني والزرقاني ، والخفاجي ، وقد أخطأ المنتقد خطأ واضحاً لا عذر فيه بنفيه ذلك عن النووي ، والخفاجي والقسطلاني .

فأما النووي . . فقد صرح به في كتابه « الإيضاح » (ص ٤٥٤) ، بل أَمَرَ الزائر أن يتوسَّل ويستشفع بصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم ، فأي كذب أقبح من هذا ؟! وأما الخفاجي . . فقد صرح بذلك وصحح الحديث ، فقال : (هو صحيح) ، [نسيم الرياض ( ٨٤/٤)] .

TOT ) MONONONONONONO

Y \_ ومنهم : الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه « دلائل النبوة » ؛ فقد ذكر حديث توسل آدم وغيره ، وقد التزم ألا يخرج الموضوعات (Y) .

 $\Upsilon$  - ومنهم: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه « الخصائص الكبرى » ؛ فقد ذكر حديث توسل آدم  $^{(7)}$  .

٤ - ومنهم : الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه « الوفا » ؛
 فقد ذكر الحديث وغيره (<sup>1)</sup> .

• ـ ومنهم: الإمام الحافظ القاضي عياض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفىٰ » ؛ فقد ذكر في (باب الزيارة) ، و(باب فضل النبى صلى الله عليه وسلم) كثيراً من ذلك (٥٠).

7 - ومنهم : الإمام الشيخ نور الدين القاري المعروف به ( ملا علي القاري ) في « شرحه على الشفا » في المواطن السابقة <math>(7) .

 <sup>◄</sup> وأما القسطلاني . . فقد صرح بذلك في فصل خاص ، وحثّ على التوسل بكل ما أوتي من
 قوة [المواهب اللدنية ( ٩٩٣/٤ \_ ٥٩٤ )] .

ولا يمكن استقصاء البحث في هاذه العجالة ، وإنما أردنا إيراد بعض الأمثلة التي تؤكد الحق الذي ندعو إليه ونؤمن به ، والباطل الذي يروج له المخالفون .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۳ ).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۶ ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ۱۸٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ( ص ١٨٦ ).

<sup>(</sup>٥) الشفا (ص ٢١٣ ، ٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) شرح الشفا ( ٣٦٥/١ \_ ١٤٩/٢ ) .

V = 0 ومنهم: العلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي في « شرحه على الشفا » المسمى بـ « نسيم الرياض » في المواطن السابقة (١٠) .

يتها بدينا بالباري المراب أبترا بالمراب أبترا بالمراب أبترا بالمراب أبترا بالمراب أبترا بالمراب أبترا والمراب أبترا والم

 $\Lambda$  - ومنهم: الإمام الحافظ القسطلاني في كتابه « المواهب اللدنية » في المقصد الأول من الكتاب  $(\Upsilon)$ .

 $\mathbf{9}$  \_ ومنهم: العلامة الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني في « شرحه على المواهب »  $(^{*})$ .

• ١ - ومنهم: الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى النووي في كتابه « الإيضاح » (١٠) .

العلامة ابن حجر الهيتمي في «حاشيته على العيضاح » ( $^{(0)}$  .

۱۲ ـ ومنهم: الحافظ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري الدمشقي في كتابه «عدة الحصن الحصين » في فضل آداب الدعاء (٦٠).

 $^{(v)}$  . العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه  $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) نسيم الرياض ( ٥/١ \_ ٥٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ۱۸٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ( ص ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي (ص ٤٨٩)، وله رسالة خاصة في هذا الباب تسمى به الجوهر المنظم».

<sup>(</sup>٦) عدة الحصن الحصين (ص ١٨).

<sup>(</sup>٧) تحفة الذاكرين ( ص ٥٠ ) .

١٤ - ومنهم: العلامة الإمام المحدث علي بن عبد الكافي السبكي
 في كتابه « شفاء السقام في زيارة خير الأنام » (١).

10 ـ ومنهم: الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ... ﴾ (٢) .. فقد ذكر قصة العتبي مع 
الأعرابي الذي جاء زائراً قاصداً مستشفعاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، 
ولم يعترض عليها بشيء (٣) ، وذكر قصة توسل آدم بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في « البداية والنهاية » ولم يحكم بوضعها (١٠) .

وذكر قصة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به وقال: ( إن إسنادها صحيح ) ( ° ).

وذكر أن شعار المسلمين يوم اليمامة : ( يا محمداه ) $^{(7)}$ .

17 - ومنهم: الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ذكر قصة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به ، وصحح سندها في « فتح الباري »  $(^{(\vee)}$ .

1۷ - ومنهم: الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ . . . ﴾ (^) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۵ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ( ص ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ( ص ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه (ص ۲۳٤).

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه ( ص ۲۳۱ ).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه (ص ٢٤٤)، والآية من سورة النساء (٦٤).



زعم بعضهم أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ، بل ذهب البعض الآخر من المتعنِّتين إلىٰ أن ذلك شرك وضلال ، ويستدلون علىٰ ذلك بقوله تعالىٰ : ﴿ قُل لِللّهِ ٱلشَّفَعَةُ مَرَاكُ بَعَمَا ﴾ (١) ، وهاذا الاستدلال باطل ، يدل علىٰ فهمهم الفاسد ؛ وذلك من وجهين :

أولاً: أنه لم يرد نصٌّ لا في الكتاب ولا في السنة ينهى عن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا.

ثانياً: أن هاذه الآية لا تدل على ذلك ، بل شأنها شأن غيرها من الآيات التي جاءت لبيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بما هو ملك له دون غيره بمعنى أنه هو المتصرف فيه ، وهاذا لا ينفي أنه يعطيه من يشاء إذا أراد ، فهو مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء .

ونظير هلذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ ﴾ (١) ، ووصف نفسه أنه مالك الملك مع قوله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِثَن تَشَاءُ ﴾ (١) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن ، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ، الآية (١٠).

مع قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وكذلك في الشفاعة قال: ﴿ قُل لِلّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ (٢) ، مع قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلّا مَنِ الثَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا ﴾ (٣) ، وقوله عزَّ وجلّ : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ النَّيْنِ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمَّ وَجلّ : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ النَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، فكما أنه سبحانه وتعالى أعطى من الملك من شاء ما شاء ، وجعل من العزة التي هي له ما شاء لرسوله والمؤمنين . كذلك الشفاعة كلها له ، وقد أعطاها للأنبياء وعباده الصالحين ، بل وكثير من عامة المؤمنين ؟ كما نطقت به صحاح الأحاديث المتواترة تواتراً معنوياً .

وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكه ، لا سيما إذا كان المسؤول كريماً والسائل في أشد الحاجة إلى ما سأله ، وهل الشفاعة إلا الدعاء والدعاء مأذون فيه مقدور عليه مقبول من المؤمنين ؟! لا سيما الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر ويوم القيامة ، فالشفاعة معطاة لمن اتخذ عند الله عهداً ، ومقبولة لديه عزَّ وجلَّ في كل من مات على التوحيد .

وقد ثبت أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن طلبك الشفاعة مني شرك فاطلبها من الله ولا تشرك بربك أحداً.

فهاذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : يا نبي الله ؛ اشفع لي يوم

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون ، الآية ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ، الآية ( ٨٦ ) .

القيامة ، فيقول له صلى الله عليه وسلم : « أَنَا فَاعِلٌ » (١) وكذلك سأل الشفاعة غير أنس .

وهاذا سواد بن قارب يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشهد أن الله لا ربَّ غيره وأنك مأمونٌ على كلِّ غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلةً إلى الله يا بنَ الأكرمين الأطايب . . . إلى أن قال:

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمُغْنِ عن سَواد بن قاربِ وأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر طلب الشفاعة منه (۲).

وطلب الشفاعة منه أيضاً مازن بن الغضوبة لما جاء مسلماً وأنشد يقول (٣):

إليك رسول الله خبَّت مطيَّتي تجوبُ الفيافي من عُمَان إلى العَرْجِ (١٠) (٥) لتشفعَ لي يا خير من وطئ الحصا فيغفرَ لي ربي فأرجعَ بالفَلْج

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( 7٤٣٣ ) ، وحسَّنَهُ ، وأحمد في « المسند » ( 1٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 101/7 ) ، والحاكم في « المستدرك » ( 109/7 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 97/7 ) ، وذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( 97/7 ) ،

والطبرائي في «الحبير» ( ١١/٧) ، ودكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ( ص ١١١) ، وابن حجر في « فتح الباري » ( ١٨٠/٧ ) ، وهي من الطويل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣٣٧/٢٠ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ٦٣ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٥٧/٢ ) ، وهما من الطويل .

<sup>(</sup>٤) خبت: من الخبب \_ محرَّكة \_ وهو ضَرْبٌ من العَدُو ، وتجوب : تقطع ، وفيافي : جمع فيفاء ؛ وهي : الصحراء الواسعة المستوية ، والعَرْج : اسم موضع بين الحرمين على ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٥) الفَلْج: بسكون اللام: الظفر والفوز.

وطلب الشفاعة منه عكاشة بن محصن حين ذكر صلى الله عليه وسلم السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال مباشرة وبلا مراجعة: «أَنْتَ مِنْهُمْ »(١).

ومعلوم أنه لا ينال أحد كائناً من كان هاذه الأسبقية إلا بعد شفاعته الكبرى صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ؛ كما هو ثابت في الأحاديث المتواترة ، فهاذا في معنى طلب الشفاعة .

ونظائر هاذا كثيرة في كتب السنة المشرفة ، وهي كلها تدل على جواز طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ؛ منهم من طلبها بالتعيين بقوله: (اشفع لي) (۱) أو طلب دخول الجنة ، أو طلب أن يكون من السابقين ، أو طلب أن يكون من أهل الحوض ، أو طلب مرافقته في الجنة ؛ كما حصل من ربيعة الأسلمي إذ قال: أسألك مرافقتك في الجنة ، فأرشده النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى الطريق بقوله: «أُعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ ٱلسُّجُودِ » (۱) ، ولم يقل له ولا لغيره ممن طلب الجنة ، أو طلب المعية ، أو تمنى أن يكون من أهل الجنة ، أو أن يكون من أهل الجنة ، أو أن يكون من أهل الجنة ، أو أن يكون من المغفور لهم: إن هاذا حرام ، ولا يجوز أن يطلب الآن ، وإن وقته لم يأت ، وانتظر حتىٰ يأذن الله في الشفاعة ، أو في دخول الجنة ، أو في الشرب من الحوض مع أن هاذه الأمور المطلوبة كلها لا تكون إلا بعد الشفاعة العظمىٰ فهي في معنىٰ الأمور المطلوبة كلها لا تكون إلا بعد الشفاعة العظمىٰ فهي في معنىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٣٧١/٢١٨ ) عن عمران بن حصين رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٤٨٩ ) .

طلب الشفاعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشَّرهم بذلك ووعدهم بما جبر خواطرهم وأقرَّ أعينهم ، وحاشا أن يكون ذلك ممنوعاً ثم لا يبين لهم حكمه مجاملة أو مداراة ؛ وهو الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم ، وإنما يجبر الخواطر ويرضي النفوس بما هو دائر في فلك الحق ونابع من أصل الدين ، وبعيد عن كل باطل أو نفاق .

وإذا صحَّ طلب الشفاعة منه في الدنيا قبل الآخرة . . فإن معنىٰ ذلك أنه سينالها حقيقة في محلها يوم القيامة ، وبعد أن يأذن الله تعالىٰ للشفعاء بالشفاعة ، لا أنه ينالها هنا قبل وقتها .

وهاذا في الحقيقة نظير بشارته بالجنة لكثير من المؤمنين ، فإن معناه : أنهم سيدخلون الجنة يوم القيامة ، وبعد أن يأذن الله تعالى بالدخول في الوقت المعلوم ، لا أنه سيدخلها هنا في الدنيا أو البرزخ ، ولا أظن أن عاقلاً من عوام المسلمين يعتقد خلاف ذلك !!

وإذا صحَّ طلب الشفاعة منه في الدنيا في حياته . . فإننا نقول : لا بأس بطلبها منه أيضاً بعد موته صلى الله عليه وسلم ؛ بناء على ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من حياة الأنبياء الحياة البرزخية ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكملهم وأعظمهم في ذلك ؛ إذ يسمع الكلام وتعرض عليه أعمال الأمة ويستغفر الله لهم ويحمد الله ، وتبلغه صلاة من يصلي عليه ولو كان في أقصى المعمورة ؛ كما جاء في الحديث الذي صححه جمع من الحفاظ وهو : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ؛ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ . . اَسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ » وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ . . اَسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ » .

هنذا الحديث صححه من الحفاظ: أبو زرعة العراقي والهيثمي والقسطلاني والسيوطي وإسماعيل القاضي، وقد فصَّلنا تخريجه في غير هنذا الموضع (١٠).

فلو طلبت منه الشفاعة . . فإنه قادر على أن يدعو الله ويسأله ؛ كما كان يفعل في حياته ، ثم ينالها العبد في محلها بعد أن يأذن الله تعالىٰ ؛ كما تحصل الجنة لمن بُشِر بها في الدنيا ؛ فإنه ينالها في وقتها بعد أن يأذن الله بدخول الجنة ، فهاذه وتلك سواء .

هاذا ما نعتقده ونعقد عليه قلوبنا.

紫 蒜 紫

書きます

<sup>(</sup>١) سيأتي ( ص ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ) .



ويستفاد منه جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا:

ذكر الشيخ ابن تيمية في « الفتاوىٰ » تحليلاً نفيساً للآيات الواردة في منع الشفاعة وعدم الانتفاع بها ، والنهي عن طلبها ، مع أن هاذه الآيات هي التي يستدل بها بعضهم علىٰ منع طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا .

ويظهر من كلام الشيخ ابن تيمية في معنى تلك الآيات أن الاستدلال بها على ما يزعمون في غير محله ، وتحريف لها عن مواضعها ، قال الشيخ : ( واحتج هاؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا كَبْرِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ (١) ، وبقوله : ﴿ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ يَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ ﴾ (٢) ، وبقوله : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ (٢) ، وبقوله : ﴿ مَا لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ فَلا شَفِيعٍ فَلا شَفِيعٍ وَلا شَفِيعٍ وَلا شَفِيعٍ وَلا شَفِيعٍ وَلا شَفِعِينَ ﴾ (١) ، وبقوله : ﴿ مَا لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ وَلا عَلَامٍ لَهِ وَلِهِ وَلا عَلَامٍ لَهِ وَلِهِ عَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِوينَ ﴾ (١) ، وبقوله : ﴿ مَا لِلطَّاعِ مِن وَبُولُ مَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِ وَلا هُولُولُهُ وَلَا سَفِيعٍ وَلَا شَفِيعٍ وَلَا مُنْهَا عَدْلُ اللْهُ وَلِهِ وَلَا شَفْعَهُ مُ شَفَعَةُ الشَّفِوينَ ﴾ (١٠) ، وبقوله : ﴿ وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِ وَلَا شَفِيعٍ وَلِي اللْهِ اللْهَالِمُ اللْهُ الْمَنْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهِ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُولُولُولُهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

وجواب أهل السنة أن هلذا يراد به شيئان :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ( ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر ، الآية (٤٨).

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين ؛ كما قال تعالى في نعتهم : ﴿ مَا سَلَكُمُ فِي سَقَرَ مَ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا وَلَمْ نَكُ مُؤْفُ الْمِسْكِينَ مَا وَكُنَّا خَوْفُ مَا لَمُصَلِّينَ مَا وَكُنَّا خَوْفُ مَا لَمْعَهُمْ شَفَعَهُ مَعَ الْمُقَالِينَ مَا وَكُنَّا فَكُورُ مَنَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ مَعَ اللَّيْنِ مِن حَقَّىَ أَتَلَنَا الْيَقِينُ مَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ اللَّيْفِينَ اللَّيْفِينَ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّيْفِينَ اللَّهُ عَنهم نفع شفاعة الشافعين ؛ لأنهم كانوا كفاراً.

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدعة ؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ؛ كما يشفع الناس بعضهم عند بعض ، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة ، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة .

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ، ويصورون تماثيلهم فيتشفَّعون بها ويقولون : هلؤلاء خواصُّ الله ) (٢٠) .

قلت: هذا كلام الشيخ ابن تيمية بلفظه ، ومنه يظهر جلياً حقيقة هذه الآيات التي يستدل بها المنكرون لطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ، أو القائلون بأنها شرك وضلال .

وخلاصة كلامه: هو أن المراد بذلك هو أن الشفاعة لا تنفع المشركين ، فالآيات واردة في هذه القضية ، أو أن المراد بذلك هو نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ؛ وهي أن يعتقد أن الشافع يملك ذلك بغير إذن الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآيات ( ٤٢ \_ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١١٢/١ ـ ١١٣ ) .

وهنذا الذي ذكره الشيخ هو ما نعتقده بفضل الله ، ونقول: إن طالب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم إن اعتقد أو ظن أنه صلى الله عليه وسلم يشفع بغير إذن الله . . فهنذا شرك أو ضلال لا نشك في ذلك ولا نرتاب ، وللكنه حاشا وكلا ثم حاشا وكلا أن نعتقد ذلك أو نظنه ، ونبرأ إلى الله من ذلك .

وإننا حين نطلب الشفاعة فإننا نعتقد تمام الاعتقاد أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى ، ولا يقع شيء إلا برضاه وتأييده .

وإنما هذا كطلب دخول الجنة ، وطلب الشرب من الحوض المورود ، وطلب النجاة على الصراط ، فكلها لا تحصل إلا بإذن الله ، وفي وقتها الذي قدَّره الله تعالىٰ لها ، وهل يشكُّ في ذلك عاقل ، أو يخفىٰ علىٰ من له أدنىٰ معرفة ، أو قراءة في كتب السلف من أصغر طلاب العلم الشريف ؟!

اللهم ؛ افتح مسامع قلوبنا ونوِّر أبصارنا .

非 蒜 雜



إننا نعتقد اعتقاداً جازماً لازماً لا شك فيه ولا ريب: أن الأصل في الاستعانة والاستغاثة ، والطلب والنداء والسؤال هو أن تكون لله سبحانه وتعالى ، فهو المعين والمغيث والمجيب .

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ وَإِن يَمْسَمْكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ وَقَال : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَ

فلا نذر إلا لله ، ولا دعاء إلا له ، ولا ذبح إلا له ، ولا استغاثة ولا استعاذة ولا استعانة ولا حلف إلا بالله ، ولا توكّل إلا عليه سبحانه ، وتعالىٰ عما يشرك به المشركون علواً كبيراً .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيتان ( ١٠٦ \_ ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ، الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ، الآية ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>a) سورة الأنعام ، الآيتان ( ١٦٢ \_ ١٦٣ ) .

ونحن نعتقد أن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم ، لا تأثير لأحد سواه لا لحيّ ولا ميت ، وليس لأحد مع الله فعل أو ترك ، أو رزق أو إحياء أو إماتة ، وليس أحد من الخلق قادراً على الفعل أو الترك بنفسه استقلالاً دون الله ، أو بالمشاركة مع الله ، أو أدنى من ذلك .

فالمتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى ، ولا يملك أحد شيئاً إلا إذا ملّكه الله ذلك وأذن له في التصرف فيه ، ولا يملك أحد لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضراً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً إلا ما شاء الله بإذن الله ، فالنفع والضر حينئذ محدودان بهذا الحد ومقيدان بهذا القيد ، ونسبتهما إلى الخلق على سبيل التسبب والتكسب لا على سبيل الخلق أو الإيجاد ، أو التأثير أو العلة أو القوة ، والنسبة في الحقيقة مجازية ليست حقيقية ، وللكن الناس يختلفون في التعبير عن هذه الحقائق (۱) ؛ فمنهم من يسرف في استعمال المجاز إسرافاً شديداً ؛ حتى يقع في شبه لفظية هو منها بريء ، وقلبه سليم منعقد على كمال التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى .

ومنهم من يتمسك بالحقيقة تمسكاً زائداً عن حدِّ الاعتدال فيصل به إلى التعنَّت والتشدد ، والإساءة إلى الناس بمعاملتهم على خلاف معتقدهم ، وحملهم على ما لا يقصدون وإلزامهم بما لا يريدون ، والحكم عليهم بما هم منه بريئون ، والواجب الاعتدال والبعد عن كل ذلك ، فهو أسلم للدين وأحوط في حماية مقام التوحيد ، والله أعلم .

وقد ذكر الشيخ ابن تيمية خلاصة موجزة مفيدة في بيان ما يختص

<sup>(</sup>١) هاذه النقطة مفصلة في مبحث خاص بها بعنوان : ( المجاز العقلي واستعماله ) .

بالحق سبحانه وتعالى ؛ وهو عين ما نعتقده وندين الله تعالى به ؛ لأن عقيدتنا سلفية بفضل الله وطريقتنا محمدية ، ونقول بهاذا الذي يقول به ابن تيمية .

قال الشيخ ابن تيمية: (والله قد جعل له حقاً لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له ، ولا الدعاء إلا له ، ولا التوكُّل إلا عليه ، ولا الرغبة إلا إليه ، ولا الرهبة إلا منه ، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه ، ولا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا حول ولا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا حول ولا قوة إلا به ، ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ (١) ، ﴿ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِهِ نَفِعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ (١) ، ﴿ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَلا يَقِعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَلا يَقْ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ إِلّا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِهِ فَعَدَّا الله وَكُلُهُمْ عَلَيْا الله وَكُلُهُمْ عَلَيْا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وحده ، والرغبة إلى الله وحده ) (١) .

紫 紫 紫

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآيات ( ٩٣ \_ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، الآية ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) مجموعة الفتاوي ( ٥٨/١١ ).



ذكرنا فيما تقدم أننا نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا ريب: أن الأصل في الاستعانة والاستغاثة ، والطلب والنداء والسؤال هو أن تكون لله سبحانه وتعالى ، فهو المعين والمغيث والمجيب ، يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (١) ؛ فمن استعان بمخلوق أو استغاث به أو ناداه ، أو سأله أو طلبه ، سواء كان حياً أو ميتاً معتقداً أنه ينفع أو يضر بنفسه استقلالاً دون الله . . فقد أشرك .

للكن الله أجاز للخلق أن يستعين بعضهم ببعض ، وأن يستغيث بعضهم ببعض ، وأمر من استعين أن يعين ، ومن استغيث أن يغيث ، ومن نودي أن يجيب ، والأحاديث في هلذا كثيرة جداً كلها تدل على إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وتفريج الكربات ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يستغاث به إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكربات ، وقضاء الحاجات .

فأي شدة أكبر من شدة يوم القيامة حين تطول الوقفة وتشتدُّ الزحمة ، ويتضاعف الحرُّ ويلجم العرق من شاء الله ، ومع عظم هاذه الشدة وبلوغها الغاية فإن الناس يستغيثون إلى الله بخيرة خلقه ؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ . . ٱسْتَغَاثُوا بِآدَمَ . . . »

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ( ٦٠ ) .

الحديث ، وقد عبر فيه صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستغاثة ، وهو بهذا اللفظ في « صحيح البخاري » (١) .

وقد كان الصحابة رضي الله تعالىٰ عنهم يستعينون به صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ، ويطلبون منه الشفاعة ، ويشكون حالهم إليه من الفقر والمرض ، والبلاء والدين والعجز ، ويفزعون إليه عند الشدائد ، ويطلبون منه ويسألونه معتقدين أنه ليس إلا واسطة وسبباً في النفع والضرّ ، والفاعل حقيقة هو (الله).

# أبو هريرة رضي الله عنه يشكو النسيان

أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه: أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان لما يسمعه من حديثه الشريف، وهو يريد أن يزول عنه ذلك، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله؛ إني أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه، فأحب ألا أنسىٰ، فقال صلى الله عليه وسلم: « ٱبْسُطْ رِدَاءَكَ » فبسطه، فقذف بيده الشريفة من الهواء في الرداء ثم قال: « ضُمَّهُ » فضممته، قال أبو هريرة: (فما نسيت شيئاً بعد) (٢٠).

فها هو أبو هريرة يطلب منه عليه الصلاة والسلام عدم نسيان شيء ؛ وهو مما لا يقدر عليه إلا الله عزَّ وجلَّ ، فلم ينكره ولم يرمه بشرك ؛ لما يعلم كل أحد أن الموحد إذا طلب شيئاً من ذوي الجاه عند الله . . فلا يريد منهم أن يخلقوا شيئاً ، ولا هو معتقد فيهم شيئاً من ذلك ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٤٧٥ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١١٩ ) .

وإنما يريد أن يتسببوا له بما أقدرهم الله عليه من دعاء وما شاء الله من تصرف .

وهنأنت ذا ترى أنه عليه الصلاة والسلام أجابه إلى مطلبه ، ولم يرد أنه دعا له في هنذه القصة ، وإنما غرف له من الهواء وألقاه في الرداء ، وأمره فضمّه إلى صدره ، فجعل الله ذلك تفضلاً وسبباً لقضاء حاجته .

وكذلك لم يقل له عليه الصلاة والسلام: ما لك تسألني والله أقرب إليك مني ؟! لما هو معلوم عند كل أحد أن المعوَّل عليه في قضاء الحوائج ممن بيده مقاليد الأمور إنما هو أقربية الطالب منه عزَّ وجلَّ وكمال مكانته عنده.

# قتادة رضى الله عنه يستغيث به لإصلاح عينه

وقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه ، فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها ، فقال :  $\mathbb{X}$  حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره ، فقال :  $\mathbb{X}$  » ، ثم وضع راحته على حدقته ثم غمزها فعادت كما كانت ، فكانت أصحّ عينيه (۱).

# وآخر يستعين به ﷺ في زوال سلعته

عن مخلد بن عقبة بن عبد الرحمان بن شرحبيل ، عن جده عبد الرحمان عن أبيه قال : (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبكفي سلعة فقلت: يا نبي الله ؛ هاذه السلعة قد أورمتني ، تحول بيني وبكفي سلعة الله الله الله عليه أن أقبض عليه ، وعن عنان الدابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَدْنُ مِنِي » .

فدنوت منه ثم قال: « ٱفْتَحْ يَدَكَ » ففتحتها ثم قال: « ٱقْبِضْهَا » فقبضتها ، قال: « ٱفْبِضْهَا » فقبضتها ، قال: « ٱدْنُ مِنِّي » فدنوت منه ، قال: « ٱفْتَحْهَا » ففتحتها فنفث في كفي ، ثم وضع يده على السلعة ، فما زال يطحنها بكفِّه حتى رفع عنها وما أرى أثرها ) (۱) .

والسلعة : غدة تظهر بين الجلد واللحم .

## معاذ رضى الله عنه يطلب منه على إصلاح يده

وفي يوم بدر ضرب عكرمة بن أبي جهل معاذ بن عمرو بن الجموح على عاتقه أثناء القتال ، يقول معاذ : ( فضرب يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي ؛ فلما آذتني . . وضعت عليها قدمي ثم تمطّيت عليها حتى طرحتها ) (۲) .

قال في « المواهب » : ( وجاء معاذ بن عمرو يحمل يده ، ضربه عليها عكرمة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكر القاضي عياض عن ابن وهب ، فبصق عليه الصلاة والسلام عليها فلصقت ) (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣٠٦/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۸٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدنية ( ٣٦٥/١ )، الشفا (ص ٣٩٦ )، وانظر «شرح المواهب»

<sup>(</sup> ٣٠٢/٢ ) ، وأسندها من طريق الحاكم .

# الاستعانة والاستغاثة به ﷺ إلى الله في البلاء

وقد استفاضت النصوص الصحيحة التي تنطق بأنهم كانوا إذا أصابهم القحط وانقطع عنهم المطر . . فزعوا إليه مستشفعين متوسلين طالبين مستغيثين به إلى الله ، فيعرضون عليه حالهم ، ويشكون ما نزل بهم من البلاء والشر .

فهاذا أعرابي يناديه وهو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: (يا رسول الله؛ هلكت الأموال وانقطعت السبل؛ فادع الله أن يغيثنا، فدعا الله، وجاء المطر إلى الجمعة الثانية، فجاء وقال: يا رسول الله؛ تهدَّمت البيوت وتقطَّعت السبل وهلكت المواشي ـ يعني: من كثرة المطر \_ فدعا صلى الله عليه وسلم فانجاب السحاب، وصار المطر حول المدينة) (١).

وروى أبو داوود بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر) (٢٠).

وأخرج البيهقي في « دلائل النبوة » عن أنس ، بسند ليس فيه متَّهم بالوضع ، وانظر « فتح الباري » :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ أتيناك وما لنا بعير يئطُّ (٣) ، ولا صبي يغطُّ (١٠) ، ثم أنشد:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٠١٧ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود ( ۱۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) يئط: بفتح فكسر فطاء مشددة ؛ أي: يصوت.

<sup>(</sup>٤) يغط: كيئط وزناً ومعنى ، والكلام كناية عن شدة الفقر والجوع والقحط.

وقد شُغلت أم الصبي عن الطفلِ من الجوع ضعفاً ما يمرُّ ولا يُحلَى ره) (۱) (۷) سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل وليس لنا إلا إليك فرارُنا وأين فرار الناس إلا إلى الرُّسُل

(۱) (۲) أتيناك والعذراء يَدْميٰ لبانها وألقئ بكفيه الفتعي استكانة ولا شيءَ مما يأكل الناس عندنا

فقام يجرُّ رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه فقال : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً (^) مَريئاً مَريعاً (1) ، غَدَقاً طَبَقاً (١١) نَافِعاً غَيْرَ ضَارٌ ، عَاجلًا غَيْرَ رَائِثٍ (١١) تَمْلَأُ بِهِ ٱلضَّرْعَ ، وَتُنْبِتُ بِهِ ٱلزَّرْعَ ، وَتُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها » قال : فما ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى ا ألقت السماء بأرواقها (١٢) ، وجاء الناس يضجُّون الغرق الغرق ، فقال صلى الله عليه وسلم: « حَوَالَيْنَا وَلَا علَيْنَا » فانجاب السحاب عن المدينة (١٣).

<sup>(</sup>١) يدمي: كيسعى .

<sup>(</sup>٢) اللبان : بفتح اللام آخره نون : الصدر ؛ وهو كناية عن أنها تمتهن نفسها ولا تجد من يخدمها ؛ لضيق ذات يدها من الجدب.

<sup>(</sup>٣) الفتى: كغنى: الشاب.

<sup>(</sup>٤) ما يمر ولا يحلي : أي : ما ينطق بشرِّ ولا بخير من جوعه وضعفه من أمر وأحلى .

<sup>(</sup>٥) العامى: نسبة إلى العام ؛ أي: السنة ؛ لأن الحنظل يتخذ في عام الجدب.

<sup>(</sup>٦) العلهز: بكسر فسكون فكسر: طعام الدم والوبر، كان يتخذ في المجاعة.

<sup>(</sup>٧) الفسل: بفتح الفاء وسكون السين المهملة: الردىء.

<sup>(</sup>٨) المغيث: بضم الميم.

<sup>(</sup>٩) المربع: بفتح الميم: المخصب.

<sup>(</sup>١٠) غدقاً طبقاً: بتحريك فيهما ، معناه : الكثير العام .

<sup>(</sup>١١) غير رائث: غير مبطئ ، من رأث \_ بالثاء \_ إذا أبطأ .

<sup>(</sup>١٢) أرواقها : مياهها الصافية ، جمع روق ، كدلو .

<sup>(</sup>١٣) دلائل النبوة ( ١٤١/٦ ) ، فتح الباري ( ٤٩٥/٢ ) ، والأبيات من الطويل .

فانظر كيف أسند صلى الله عليه وسلم الإغاثة والنفع ونحوهما إلى الغيث على سبيل المجاز في الإسناد ، وكيف أقرَّ الشاعر على قوله : ( وليس لنا إلا إليك فرارنا . . . ) البيت ، ولم يعده مشركاً ؛ لأن القصر فيه إضافي ، وهل كان يخفى عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ﴿ فَقِرُّوا إِلَى اللهِ ﴾ (١) ، وقد أنزلت عليه ؟!

والمعنى: أن الفرار المرجو نفعه المؤكد خبره إليك لا إلى من دونك ، وإلى الرسل لا إلى من دونهم ؛ فإن المرسلين أعلى من يتوسل بهم إلى الله عزّ وجلّ ، وأعظم من يقضي الله الحوائج على أيديهم للملتجئين إليهم والمستغيثين ، وتأمل جيداً تأثره صلى الله عليه وسلم الشديد بما أنشده هذا الشاعر ، وشدة سرعته إلى نجدتهم وإغاثتهم حيث قام إلى المنبر يجرُّ رداءه ، ولم يتمهل حتى يصلحه استعجالاً لإجابة داعيه ، وإسراعاً إلى إغاثة مناديه ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .

## النبى ﷺ هو ركننا وعصمتنا وملاذنا

لقد ناداه حسان بن ثابت ووصفه بأنه الركن الذي يعتمد عليه ، والعصمة الذي يلجأ إليه ، فقال (٢):

يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيّره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكيّ الطاهر

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) أوردها ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص ١٣٣ ) ، والبيت الأخير في « ديوانه »

<sup>(</sup> ٤٨٣/١ ) ، وهي من الكامل .

<sup>(</sup>٣) منتجع : طالب للمعروف .

أنت النبيُّ وخير عصبة آدمٍ يا من يجود كفيض بحر زاخرِ ميكال معك وجبرئيل كلاهما مددٌ لنصرك من عزيز قاهر

#### حمزة فاعل الخيرات وكاشف الكربات

عند ابن شاذان من حديث ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً قطُّ أشدَّ من بكائه على حمزة بن عبد المطلب، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء يقول: « يَا حَمْزَةُ يَا عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ ؛ وَأَسَدَ ٱللهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ ، يَا حَمْزَةُ يَا فَاعِلَ الْخَيْرَاتِ ؛ يَا حَمْزَةُ يَا كَاشِفَ ٱلْكُرُبَاتِ ؛ يَا حَمْزَةُ يَا ذَابّاً عَنْ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ » انتهى من « المواهب اللدنية » (۱).

至于至于至了至了至了至了京子至了京子

\* + \* + + \* + \* +

本中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中

攀 攀 攀

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية ( ١٠٤/٢ ) .



فإن قال قائل: إن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وشكوى الحال إليه ، وطلب الشفاعة والعون منه ، وكل ما يكون في هذا الباب . . إنما يصحُّ في حياته ، أما بعد موته . . فهو كفر ، وربما تسامح فقال : (غير مشروع) ، أو قال : ( لا يجوز ) .

فنقول: إن الاستغاثة والتوسل إن كان المصحح لطلبهما هو الحياة ؟ كما يقولون . . فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد الله المرضيين كذلك .

ولو لم يكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في حياته الدنيا . . لكفى ؛ فإنه حي في الدارين دائم العناية بأمته ، متصرف بإذن الله في شؤونها خبير بأحوالها ، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من أمته ، ويبلغه سلامهم على كثرتهم .

ومن اتسع علمه بشؤون الأرواح وما جعلها الله عليه من الخصائص لا سيما العالية منها . . اتَّسع قلبه للإيمان بذلك ، فكيف بروح الأرواح ونور الأنوار نبينا عليه الصلاة والسلام ؟!

ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة والسلام شركاً وكفراً \_ كما توهموا \_ . . لما جاز في حال من الأحوال لا في الحياة الدنيا ولا في الحياة الأخرىٰ ، لا يوم القيامة

ولا قبلها ؛ فإن الشرك ممقوت عند الله في كل حال .

#### دعوى باطلة

أما دعوىٰ أن الميت لا يقدر علىٰ شيء . . فهي باطلة ؛ لأنه إن كان ذلك لكونهم يعتقدون أن الميت صار تراباً . . فهاذا عين الجهل بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، بل عن ربنا جل جلاله من ثبوت حياة الأرواح وبقائها بعد مفارقة الأجسام ومناداة النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم بدر : « يَا عَمْرَو بْنَ هِشَامٍ ، وَيَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَيَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ؛ إِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا » ، فقيل له : ما ذلك ؟ فقال : « مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » (١٠) .

ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلدِّيَارِ » (٢).

ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ، وإثبات المجيء والذهاب إلى الأرواح . . إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاء بها الإسلام ، وأثبتتها الفلسفة قديماً وحديثاً .

ولنقتصر هنا على هلذا السؤال:

أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم كما نطق القرآن بذلك أم لا ؟ فإن لم يعتقدوا . . فلا كلام لنا معهم ؛ لأنهم كذبوا القرآن حيث يقول :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٩٧٥ ) عن بريدة رضي الله عنه .

وإن اعتقدوا ذلك . . فنقول لهم : إن الأنبياء وكثيراً من صالحي المسلمين الذين ليسوا بشهداء ؛ كأكابر الصحابة أفضل من الشهداء بلا شك ولا مرية ؛ فإذا ثبتت الحياة للشهداء . . فثبوتها لمن هو أفضل منهم أولىٰ علىٰ أن حياة الأنبياء مصرح بها في الأحاديث الصحيحة .

فإذاً نقول : حيث ثبتت حياة الأرواح بالأدلة القطعية فلا يسعنا بعد ثبوت الحياة إلا إثبات خصائصها ؛ فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم ، كما أن نفى اللازم يوجب نفى الملزوم كما هو معروف .

وأي مانع عقلاً من الاستغاثة إلى الله بها والاستمداد منها ؛ كما يستعين الرجل بالملائكة في قضاء حوائجه ، أو كما يستعين الرجل بالرجل .

(۳) وأنت بالروح لا بالجسم إنسان ..... وأنت بالروح لا بالجسم

وتصرفات الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا تحتاج إلى مماسة ولا آلة ، فليست على نحو ما تعرف من قوانين التصرفات عندنا فإنها من عالم آخر ، ﴿ وَيَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ فَلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمِّرِ رَبِّى ﴾ ('') ، وماذا يفهمون من تصرف الملائكة أو الجن في هذا العالم ؟!

TYA

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ، الآية ( ۱٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لأبي الفتح البستي في « ديوانه » ( ص ٣٥٤ ) وفيه : ( فأنت بالنفس ) ، وصدره : ( أقبل على النفس فاستكمل فضائلها ) ، وهو من البسيط .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية ( ٨٥ ) .

ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بها ؟ كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم.

فإن كانوا لا يعرفون إلا المحسوسات ، ولا يعترفون إلا بالمشاهدات . . فهذا هو شأن الطبيعيين لا المؤمنين ، على أننا نتنزل معهم ونسلم لهم أن الأرواح بعد مفارقة الأجساد لا تستطيع أن تعمل شيئاً ، وللكن نقول لهم : إذا فرضنا ذلك وسلمنا جدلاً . . فلنا أن نقرر أنه ليست مساعدة الأنبياء والأولياء للمستغيثين بهم من باب تصرف الأرواح في هذا العالم ، بل مساعدتهم لمن يزورهم أو يستغيث بهم بالدعاء لهم ؛ كما يدعو الرجل الصالح لغيره فيكون من دعاء الفاضل للمفضول ، أو على الأقل من دعاء الأخ لأخيه ، وقد علمت أنهم أحياء يشعرون ويحسون ويعلمون ، بل الشعور أتم والعلم أعم بعد مفارقة الجسد ؛ لزوال الحجب الترابية وعدم منازعات الشهوات البشرية .

وقد جاء في الحديث: أن أعمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن وجد خيراً . . حمد الله ، وإن وجد غير ذلك . . استغفر لنا (۱) ، ولنا أن نقول: إن المستغاث به والمطلوب منه الإغاثة هو الله تعالىٰ ، ولكن السائل يسأل متوسلاً إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته ، فالفاعل هو الله ، ولكن أراد السائل أن يسأله تعالىٰ ببعض المقربين لديه الأكرمين عليه ، فكأنه يقول: أنا من محبيه أو محسوبيه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ( ص ١٢٣ ) .

فارحمني لأجله ، وسيرحم الله كثيراً من الناس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء .

فارحمني لأجله ، وسيرحم الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والوالم الله لبعض وبالجملة : فإكرام الله لبعض لأجل نبيه ، بل بعض العباد لله لأجلهم بقولهم : وقد جئناك شف لأجلهم بقولهم : وقد جئناك شف وبالجملة : فإكرام الله لبعض أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نبيه ، بل بعض العباد لبعض أمر معروف غير مجهول ؛ ومن ذلك الذين يصلون على الميت ، ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه لأجلهم بقولهم : وقد جئناك شفعاء فشفعنا .



મિંગમાં રોમાં રોમા

ومن جملة الدعاوى الباطلة التي يتمسك بها هاؤلاء المكفِّرون لمن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو يطلب منه هو قولهم: إن الناس يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين ما لا يقدر عليه إلا الله وذلك الطلب شرك.

وجوابه: أن هذا سوء فهم لما عليه المسلمون في قديم الدهر وحديثه ؛ فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ما طلبوه من الله عزَّ وجلَّ: بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفُّعهم ودعائهم وتوجُّههم ؛ كما صح ذلك في الضرير وغيره ممن جاء طالباً مستغيثاً متوسلاً به إلى الله ، وقد أجابهم إلى طلبهم وجبر خواطرهم ، وحقق مرادهم بإذن الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم لواحد منهم: أشركت .

وهاكذا كل ما طلب منه من خوارق العادات ؛ كشفاء الداء العضال بلا دواء ، وإنزال المطر من السماء حين الحاجة إليه ولا سحاب ، وقلب الأعيان ، ونبع الماء من الأصابع ، وتكثير الطعام ، وغير ذلك فهو مما لا يدخل تحت قدرة البشر عادة ، وكان يجيب إليه ولا يقول عليه الصلاة والسلام لهم : إنكم أشركتم فجددوا إسلامكم ؛ فإنكم طلبتم مني ما لا يقدر عليه إلا الله .

أفيكون هاؤلاء أعلم بالتوحيد وبما يخرج عن التوحيد من رسول الله

صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، هنذا ما لا يتصوره جاهل فضلاً عن عالم ؟!

وحكى القرآن المجيد قول نبي الله سليمان لأهل مجلسه من الجن والإنس: ﴿ يَا أَيُهُمُ الْمَكُوا أَيُكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ (١)، فهو يطلب منهم الإتيان بالعرش العظيم من اليمن إلى موضعه بالشام على طريقة خارقة للعادة ؛ ليكون ذلك آية لصاحبته داعية إلى إيمانها.

ولما قال عفريت من الجن: ﴿ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾ (٢) - يعني: في ساعات قليلة \_ . . قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك ، فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد الصديقين من أهل مجلسه من الإنس: ﴿ أَنّا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٣) ؛ يعني: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا أرسلته ، فقال عليه الصلاة والسلام: « ذلك أريد » فدعا الرجل فإذا بالعرش بين يديه .

فالإتيان بالعرش على هذه الطريقة هو مما لا يقدر عليه إلا الله ، وليس داخلاً تحت مقدور الإنس ولا الجن عادة ، وقد طلبه سليمان من أهل مجلسه ، وقال ذلك الصديق له : أنا أفعل ذلك ، أفكفر نبي الله سليمان بذلك الطلب وأشرك وليُّ الله بهذا الجواب حاشاهما من ذلك ؟ وإنما إسناد الفعل في الكلامين على طريقة المجاز العقلي ، وهو سائغ بل شائع .

7A7 ) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل ، الآية ( ۳۹ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ، الآية (٤٠).

وكشف الخفاء عن هذا اللبس إن كان ثم خفاء هو أن الناس إنما يطلبون منهم التشفّع إلى الله في ذلك ؛ وهو مما أقدرهم الله عليه ، وملّكهم إياه ، فالقائل : يا نبي الله ؛ اشفني أو اقض ديني ، فإنما يريد اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني ، وتوجه إلى الله في شأني ، فهم ما طلبوا منهم إلا ما أقدرهم الله عليه ، وملّكهم إياه من الدعاء والتشفّع .

وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك وندين الله على هذا ، فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر فيه على من نطق به ؛ كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوبَ كُلَّهَا مِمَّا نُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (١) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ ٱلرَّبِيعَ مَا يَقْتُلَ حَبَطاً أَوْ يُلِمُ » (١) .

وهو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخاصة والعامة كثير جداً وليس فيه محذور ؟ فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم وليس فيه شيء من سوء الأدب ، وقد فصَّلنا هاذه الحقيقة في مبحث خاص بها من هاذا الكتاب .

**泰 蒜 蒜** 

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٤٦٥ ، ٢٨٤٢ ) ، ومسلم ( ١٢١/١٠٥٢ ، ١٢٣ ) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .



وهاذا الحديث يخطئ كثير من الناس في فهمه ؟ إذ يستدل به على أنه لا سؤال ولا استعانة مطلقاً من كل وجه وبأي طريق إلا بالله ، وهو ويجعل السؤال والاستعانة بغير الله من الشرك المخرج عن الملّة ، وهو بهاذا ينفي الأخذ بالأسباب والاستعانة بها ، ويهدم كثيراً من النصوص الواردة في هاذا الباب .

والحق أن هذا الحديث الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستعانة بما سوى الله كما يفيده ظاهر لفظه ، وإنما المقصود به النهي عن الغفلة عن أن ما كان من الخير على يد الأسباب . . فهو من الله ، والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد المخلوقات . . فهو من الله وبالله .

فالمعنى: وإذا أردت الاستعانة بأحد من المخلوقين ، ولا بد لك منها . . فاجعل كل اعتمادك على الله وحده ولا تحجبنك الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله ، ولا تكن ممن يعلمون ظاهراً من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض ، وهم عن الذي ربط بينها غافلون .

وقد أومأ هاذا الحديث نفسه إلى هاذا المعنى ؛ وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عقب هاذه الجملة الشريفة : « وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأُمَّةَ لَوِ

ٱجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ . . لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ لَكَ ، وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ . . لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ » (۱) ، فأثبت لهم كما نرى نفعاً وضراً بما كتبه الله للعبد أو عليه .

فهاذا منه صلى الله عليه وسلم يوضح مراده .

وكيف ننكر الاستعانة بغيره وقد جاء الأمر بها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة ، قال تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَأَعْتُواْ لِهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُمُ مِّن قُوَّةٍ ﴾ (٣) .

وحكىٰ عن العبد الصالح ذي القرنين قوله: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ ﴾ (1) ، وفي مشروعية صلاة الخوف الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة بعض الخلق ببعض ، وكذا في أمره تعالى المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم .

وكذا في ترغيبه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في قضاء حوائج المحتاجين ، والتيسير على المعسر والتفريج عن المكروب ، وفي ترهيبه من إهمال ذلك ، وهو في السنة كثير ، روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . . كَانَ ٱللهُ فِي حَاجَةِ » ( • ) .

<sup>(</sup>١) هـٰذا طرف من الحديث المشهور الذي رواه الترمذي ( ٢٥١٦ ) وصحَّحه عن ابن عباس مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٢٤٤٢ ) ، صحيح مسلم ( ٢٥٨٠ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وروى مسلم وأبو داوود وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: « وَٱللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » (١).

وروى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِهِمْ ، أُولَائِكَ خَلْقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِهِمْ ، أُولَائِكَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ ، أُولَائِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ » (٢).

فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «يفزع الناس إليهم في حوائجهم » ولم يجعلهم مشركين بل ولا عاصين .

وروى الطبراني أيضاً مرفوعاً: « إِنَّ لِلهِ عِنْدَ أَقْوَامِ نِعَماً يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ ٱلنَّاسِ مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ ، فَإِذَا مَلُّوهُمْ . . نَقَلَهَا إِلَىٰ غَيْرهِمْ » (٣) .

وروى هو وابن أبي الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ لِلهِ أَقْوَاماً ٱخْتَصَّهُمْ بِٱلنِّعَمِ لِمَنَافِعِ ٱلْعِبَادِ ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا ؛ فَإِذَا مَنَعُوهَا . . نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ » (1).

قال الحافظ المنذري: (ولو قيل بتحسين سنده . . لكان ممكناً) (٥٠) . وقال صلى الله عليه وسلم: « لأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ٣٨/٢٦٩٩)، سنن أبي داوود ( ٤٩٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٣٥٨/١٢ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٨٣٤٦ ) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٥١٦٢ ) ، قضاء الحوائج ( ٥ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب ( ٣٨٦٤ ) .

حَاجَتِهِ \_ وأشار بإصبعه \_ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَاذَا شَهْرَيْنِ » (١) .

恭 蒜 雜

\*\*\*\*

一种中部中部中部中部中部中部中部中部中部

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٢٧٠/٤ ) ، وقال : (صحيح الإسناد ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

# وازاك أت فاك أل الله

أما قوله صلى الله عليه وسلم: « وَإِذَا سَأَلْتَ فَٱسْأَلِ ٱلله » . . فإنه لا مستمسك فيه ولا دليل لمنع السؤال أو التوسل ، ومن فهم من ظاهره منع السؤال من الغير مطلقاً ، أو منع التوسل بالغير على الإطلاق . . فقد أخطأ الطريق وغالط نفسه كل المغالطة ؛ وذلك لأن من اتخذ الأنبياء والصالحين وسيلة إلى الله ؛ لجلب خير منه عزَّ وجلَّ أو دفع شر كذلك . . فهو ليس إلا سائلاً الله وحده أن ييسِّر له ما طلب أو يصرف عنه ما ساء متوسلاً إليه بمن توسل به ، وهو في ذلك آخذ بالسبب الذي وضعه الله ؛ لينجح العبيد في قضاء حوائجهم منه عزَّ وجلَّ .

ومن أخذ بالسبب الذي أمر الله بسلوكه لنيل جوده . . فما سأل السبب بل سأل واضعه ، فقول القائل : يا رسول الله ؛ أريد أن تردَّ عيني ، أو أن يزول عنا البلاء ، أو أن يذهب مرضي ، فمعنى ذلك : طلب هذه الأشياء من الله بواسطة شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كقوله : ادع لي بكذا ، واشفع لي في كذا ، لا فرق بينهما إلا أن هذه أصرح في المراد من ذلك ، ومثلهما في ذلك أو أوضح قول المتوسل : اللهم ؛ إني أسألك بنبيك تيسير كذا مما ينفع ، أو دفع كذا من الشر ؛ فالمتوسل في ذلك كله ما سأل في حاجته إلا الله عزَّ وجلَّ .

وبهاذا تعلم: أن الاحتجاج على منع التوسل بقوله عليه الصلاة

والسلام: «إذا سألت فاسأل الله».. هو مغالطة في حمل الحديث على ما هو ظاهر الفساد، من أنه لا يصح لأحد أن يسأل غير الله شيئاً ؛ فإن من فهم هذا من الحديث. فقد أخطأ الخطأ كله، ويكفي في بيان هذا الخطأ: أن الحديث نفسه إنما هو جواب منه عليه الصلاة والسلام لسؤال ابن عباس راوي الحديث بعد تشويق رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يسأله فإنه قال له: «يَا غُلَامُ ؛ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ ٱللهُ بِهِنَّ ؟» فأي تحريض على السؤال أجمل من هذا ؟! قال ابن عباس رضي الله عنهما: (بلئ)، فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي منه هذه الجملة.

ولو جرينا على هذا الوهم . . ما صحَّ على مقتضاه أن يسأل جاهل عالماً ، ولا واقع في مهلكة غوثاً ، ممن تتوقف نجاته على إغاثته ، ولا دائن مديناً قضاء ما عليه ، ولا مستقرض قرضاً ، ولما صحَّ للناس يوم القيامة أن يسألوا النبيين الشفاعة ، ولا صحَّ لنبي الله عيسى أن يأمرهم بسؤالها سيد المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الدليل على مقتضى هذا الوهم الذي توهموه عام ، يشمل عدم صحة ما ذكرناه وما لم نذكره .

فإن قالوا: إن الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء والصالحين من أهل القبور في برازخهم لأنهم غير قادرين . . فقد سبق رد هذا الوهم مبسوطاً ، وإجماله: أنهم أحياء سامعون قادرون على الشفاعة والدعاء ، وحياتهم حياة برزخية لائقة بمقامهم يصح بها نفعهم بالدعاء والاستغفار ، والمنكر لذلك أخف أحواله أنه جاهل بما كاد يلحق بالمتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام ، الدال على أن موتى المؤمنين لهم في حياتهم البرزخية

العلم والسماع والقدرة على الدعاء ، وما شاء الله من التصرفات ، فما الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين وسائر الصالحين ؟!

وفي حديث الإسراء والمعراج الصحيح بل المشهور: ما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة خلفه والخطبة بين يديه، والدعاء له في السماوات؛ حتى إن الأمة ما ظفرت بتخفيف خمسين صلاة إلىٰ خمس في كل يوم وليلة بشفاعته صلى الله عليه وسلم المتعددة . . إلا بعد إشارة كليم الله موسى بن عمران بها عليه، صلى الله عليهما وسلّم (١١).

وبهاذا يتبين أن المقصود من الحديث ليس ما توهموه ؛ فإنه فاسد واضح الفساد كما تبين ، وإنما المقصود منه الترهيب من سؤال الناس أموالهم بلا حاجة طمعاً فيها ، والترغيب في القناعة بما يسر الله من الخير ولو كان قليلاً ، والتعفُّف عما لا تدعو إليه الحاجة مما بأيدي الناس ، وأن يستغني بسؤال الله من فضله فإنه يحب الملجِين في الدعاء ، والناس على العكس من ذلك كما قال القائل (۲):

الله يغضب إن تركتَ سؤاله وبُنَيَّ آدمَ حين يسأل يغضبُ

فالمعنى: أنك إذا رأيت في يد أحد من المال ما أعجبك وطمحت إليه نفسك . . فلا تسأله ما في يده ، واستعن بسؤال الله من فضله عن سؤال عبده ، فالحديث إرشاد إلى القناعة ، والتنزُّه عن الطمع ، وأين هلذا من سؤال الله بأنبيائه وأوليائه ، أو سؤال أنبيائه الشفاعة للسائلين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٩ ) ، ومسلم ( ٢٥٩/١٦٢ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أورده البيهقي في « الشعب » عند الحديث ( ١٠٦٥ ) ، وهو من الكامل .

فيما جعل الله شفاعتهم فيه الذي هو من أقوى الأسباب في النجاح ؟!
ولنكن الإنسان إذا ركب الهوئ .. شطّ به في مجال الأوهام ، وخرج به
عن جادة الأفهام . 



جاء في الحديث: أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(1).

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بمنع الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم ، وهذا استدلال باطل من أصله ؛ وذلك لأنه لو أجراه على ظاهره . . لكان المقصود به منع الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم مطلقاً ؛ كما هو ظاهر اللفظ ، وهذا منقوض بفعل الصحابة معه صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كانوا يستغيثون ويستسقون به ويطلبون منه الدعاء وهو يستجيب لذلك بفرح وسرور ، وحينئذ فلا بد من تأويله بما يناسب عمومات الأحاديث ؛ لينتظم شمل النصوص فنقول : إن المراد بقوله ذلك : هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد ؛ وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى ، والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك ، أو أنه أراد أن يعلمهم أنه لا يطلب من العبد ما لا يقدر عليه ؛ كالفوز بالجنة والنجاة من النار ، والهداية التي هي العصمة من الغواية ، وضمان الختم على السعادة .

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٣٩٩/٢٠ ) وعزاه للطبراني عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وقال : ( رجاله رجال الصحيح ، وفيه عبد الله بن لهيعة ) .

والحديث لا يدل على تخصيص الاستعانة والاستغاثة بالحي دون الميت ، ولا يمتُ بصلة إلى هاذا التفريق ، بل إن ظاهره يمنع الاستغاثة أبداً بما سوى الله دون تفريق بين حي وميت ، وهاذا غير مقصود لما قدمناه .

وقد أشار الشيخ ابن تيمية في «الفتاوى» إلى نحو هاذا المعنى حيث قال: قد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح ، للكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فهاذا يردُّ عليه فهمه ؛ كما روى الطبراني في «معجمه الكبير»: أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هاذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد به وسلم: « إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ » ، فهاذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني ، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله ، وإلا . . فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به ؛ كما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: ربما تذكّرت الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فما ينزل حتى يبيش كل ميزاب (۱):

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمالُ اليتامي عصمةٌ للأرامل

紫 紫

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوئ ( ٨٤/١ ) ، صحيح البخاري ( ١٠٠٩ ) ، والبيت من قول أبي طالب ، وهو من الطويل .



وقد وردت ألفاظ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حصل بسببها اللبس عند بعضهم فحكم بالكفر على قائليها ؛ وذلك كقولهم:

- ـ ليس لنا ملاذ سوى النبي صلى الله عليه وسلم .
  - ـ ولا رجاء إلا هو .
  - ـ وأنا مستجير به .
  - وإليه يفزع في المصائب.
  - ـ وإن توقفت . . فمن أسأل .

ومقصودهم ليس لنا ملاذ؛ أي: من الخلق ، ولا رجاء ؛ أي: من البشر ، وإليه يفزع في المصائب ؛ أي: من سائر الخلق ؛ لكرامته عند مولاه ، وليقوم هو بالتوجه إلى الله والطلب منه ، وإن توقفت . . فمن أسأل ؛ أي: من عباد الله .

ومع أننا في دعائنا وتوسلنا لا نستعمل مثل هذه الألفاظ ولا ندعو إليها ولا نحثُ عليها ؛ دفعاً للإيهام ، وابتعاداً عن الألفاظ المختلف فيها ، وتمسكاً بالظاهر الذي لا خلاف فيه ، إلا أننا نرى أن الحكم على قائليها بالكفر تسرع ليس بمحمود ، وتصرف لا حكمة فيه .

وذلك ؛ لأنه لا بد من أن نأخذ في الاعتبار أن قائليها هم من الموحدين يشهدون أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيمون

الصلاة ، ويصدقون بجميع أركان الدين ، ويؤمنون بالله رباً وبمحمد نبياً وبالإسلام ديناً ؛ وبذلك صارت لهم ذمة أهل الدين وحرمة الإسلام ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا وَٱسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا . . فَذَلِكَ ٱلْمُسْلِمُ ٱلَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ٱللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلَا تُخْفِرُوا ٱللهَ فِي ذِمَّتِهِ » رواه البخاري (١٠) .

મિકામાં કામિકામાં કા

ومن هنا: فإن الواجب علينا أننا إذا وجدنا في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله سبحانه وتعالىٰ . . فإنه يجب حمله على المجاز العقلي ولا سبيل إلىٰ تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة ، فصدور ذلك الإسناد من موحد كافٍ في جعله إسناداً مجازياً ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه ، لا لحي ولا لميت ، فهنذا الاعتقاد هو التوحيد بخلاف من اعتقد غير هنذا فإنه يقع في الإشراك .

وليس في المسلمين إطلاقاً من يعتقد لأحد مع الله فعلاً أو تركاً أو رزقاً أو إحياء أو إماتة ، وما جاء من الألفاظ الموهمة . . فإن مقصود أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة ؛ فالمقصود هو الله سبحانه وتعالى ، وليس من المسلمين رجل واحد يعتقد فيمن يطلبه أو يسأله أنه قادر على الفعل والترك دون التفات إلى الله تعالى من قريب أو بعيد ، أو مع التفات هو أدنى إلى الشرك بالله ، ونعوذ بالله أن نرمي مسلماً بشرك أو كفر من أجل خطأ أو جهل أو نسيان أو اجتهاد (٢٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣٩١).

 <sup>(</sup>٢) تكرر إيراد هاذه الحقيقة في كتابنا هاذا لتعدد المناسبات ، وقد عقدنا لها مبحثاً خاصاً بعنوان : ( المجاز العقلي ) وبه ينجلي كثير من الإشكال وسوء الفهم .

ونحن نقول: إن كان كثير من هاؤلاء يخطئون في التعبير بطلب المعفرة والجنة والشفاء والنجاح ، وسؤالهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة . . فإنه لا يخطئهم التوحيد ؛ لأن المقصود هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة ، فكأنه يقول : يا رسول الله ؛ اسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني ، وأنا أتوسل بك إليه في قضاء حاجتي ، وتفريج كربتي وتحقيق رغبتي .

માં કોમાં કોમા

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستعينون به صلى الله عليه وسلم ويستغيثون ، ويطلبون منه الشفاعة ، ويشكون حالهم إليه من الفقر والمرض ، والبلاء والدين والعجز ؛ كما ذكرناه .

ومعلوم ؛ أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك بنفسه استقلالاً بذاته أو بقوته ، وإنما هو بإذن الله وأمره وقدرته ، وهو عبد مأمور له مقامه وجاهه عند ربه ، وله كرامته التي يدخل بها على الله عامة البشر ممن يؤمنون به ويصدقون برسالته ، ويعتقدون فضله وكرامته .

ونحن نعتقد أن من اعتقد خلاف هلذا . . فقد أشرك بلا خلاف .

ولذلك تراه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ينبِّه على هذا إذا ظهر له بطريق الوحي أو الحال أن السائل أو السامع ناقص الاعتقاد ؛ ففي موقف يخبر أنه « سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ » (١) ، وفي موقف آخر ينبههم على أن السيد هو الله (٢) ، وفي موقف يستغيثون به ويعلمهم أن يتوسلوا

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ( ص ٣٣١ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في « مسنده » (١١) ، والطبراني في « الكبير » ( ٦٥/٥ ) عن ربيعة الجرشي رحمه الله تعالىٰ .

به (۱) ، وفي موقف يقول لهم : « إِنَّ مَا يُسْتَغَاثُ بِٱللهِ وَلَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ وَلَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ مِن موقف يسألونه ويستغيثون به فيجيبهم إلى طلبهم ، بل ويخيرهم بين أمرين : الصبر على البلاء مع ضمانة الجنة ، أو كشف البلاء سريعاً ؛ كما خيَّر الأعمى (۱) ، وخيَّر المرأة التي تصرع (۱) ، وخيَّر البلاء سريعاً ؛ كما خيَّر الأعمى (۱) ، وخيَّر المرأة التي تصرع (۱) ، وخيَّر قتادة رضي الله عنه الذي ذهبت عينه (۱) ، وفي موقف يقول لهم : « إِذَا سَأَلْتَ . . فَاسْتَعِنْ بِاللهِ (1) ، وفي موقف يقول : « لَا يَأْتِي يقول : « مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً . . . (1) ، وفي موقف يقول : « لَا يَأْتِي بِاللهِ (1) ، وفي موقف يقول : « لَا يَأْتِي بِاللهِ (1) ، وفي موقف يقول : « لَا يَأْتِي بِاللهِ (1) ،

وبهذا يظهر لك أن عقيدتنا بحمد الله أصفى وأطهر ، فالعبد لا يفعل شيئاً بنفسه مهما كانت رتبته أو درجته حتى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ، إنما يعطي ويمنع ويضر وينفع ، ويجيب ويعين بالله سبحانه وتعالى ، فإذا استغيث به أو استعين أو طلب . . فإنما يتوجه إلى المولى جل شأنه سبحانه وتعالى ، فيطلب ويدعو ويسأل ويشفع فيجاب ويشقع .

وما كان يقول لهم: لا تطلبوا منى شيئاً ولا تسألوني ، ولا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۲۷۲ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٦٥٢ ) ، ومسلم ( ٢٥٧٦ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ( ص ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه ( ص ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داوود ( ٣٩١٤ ) عن عروة بن عامر رضى الله عنه .

والإنجابي والإنجاب الإنجاب الانجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الانجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الإنجاب الانجاب الانجاب الإنجاب الانجاب الانجاب الإنجاب الانجاب الانجاب الانجاب الا .ş. تشكوا حالكم إليَّ ، بل توجهوا إلى الله واسألوه فبابه مفتوح ؛ وهو قريب مجيب لا يحتاج إلى أحد ، وليس بينه وبين خلقه حجاب ولا بوَّاب. 3,0 4

191



وللشيخ محمد بن عبد الوهاب موقف عظيم ، ورأي حكيم في هذا الباب ، وخصوصاً بالنسبة لبعض الألفاظ المشتهرة على الألسنة ، والتي زعم من يدَّعي حماية التوحيد والغيرة عليه أنها شرك ، وأن قائلها مشرك .

وها هو إمام التوحيد ورأس الموحدين يقول كلمته السديدة بحكمته الرشيدة ، التي بسببها انتشرت دعوته بين الأنام ، واشتهرت طريقته عند الخاص والعام ، استمع إلى قوله رحمه الله في «عقيدته» ضمن رسالته رحمه الله إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة : (إذا تبين هذا . . فالمسائل التي شنع بها ؛ منها : ما هو من البهتان الظاهر ، وهي قوله : إني مبطل كتب المذاهب ، وقوله : إني أقول : إن الناس من ست مئة سنة ليسوا على شيء ، وقوله : إني أدّعي الاجتهاد ، وقوله : إني خارج عن التقليد ، وقوله : إني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة ، وقوله : إني أكفّر من توسّل بالصالحين ، وقوله : إني أكفّر البوصيري لقوله : إني أكفّر البوصيري القوله : إنه أكفر البوصير المؤله : إنه أكفر البوصير المؤله : إنه أكفر البوصير المؤله : إنه أكفر البوصير البوصير المؤله : إنه أكفر البوصير المؤله المؤله المؤله المؤله المؤله المؤله المؤله المؤلم المؤله المؤلم المؤلم

وقوله: إني أقول: لو أقدر علىٰ هدم حجرة الرسول . . لهدمتها ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۱۱ ).

ولو أقدر على الكعبة . . لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب ، وقوله: إنى أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله: إنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإنى أكفِّر من يحلف بغير الله ، فهانده اثنتا عشرة مسألة ، جوابي فيها أن أقول : سبحانك هاذا بهتان عظيم !! ، وللكن قبله من بهت النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسبُّ عيسى ابن مريم ، ويسبُّ الصالحين ، ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ) (١).

京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中京中国中国中

\$ \$

\$

\* 1 \* 1

\*

\*

4

まっまっま

4

聖中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中華中

\*\*\*\*

٣..

<sup>(</sup>۱) كذا في « الرسالة الحادية عشرة » من الخامس ) ، وقد نشرتها جامعة محمد بر عبد الوهاب سنة ( ١٤٠٠ هـ ) ، والآية من (١) كذا في « الرسالة الحادية عشرة » من رسائل الشيخ ضمن مجموعة مؤلفاته ( القسم الخامس)، وقد نشرتها جامعة محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ( ١٤٠٠ هـ ) ، والآية من سورة البقرة ( ١١٨ ) .

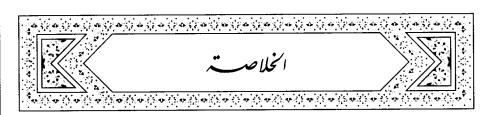

والحاصل: أنه لا يكفَّر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى ، والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها ؛ فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله . . كفر على خلاف للمعتزلة في خلق الأفعال ، وإن اعتقد التسبب والاكتساب . . لم يكفَّر .

وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس في الأموات هو أنهم متسببون ومكتسبون ؛ كالأحياء لا أنهم خالقون موجدون كالإله ؛ إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياء ؛ وهم لا يعتقدون في الأحياء إلا الكسب والتسبب ، فإذا كان هناك غلط . . فليكن في اعتقاد التسبب والاكتساب ؛ لأن هنذا هو غاية ما يعتقده المؤمن في المخلوق ، وإلا . . لم يكن مؤمناً ، والغلط في ذلك ليس كفراً ولا شركاً .

ولا نزال نكرِّر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعتقد في الميت أكثر مما يعتقد في الحي ، فيثبت الأفعال للحي على سبيل التسبب ، ويثبتها للميت على سبيل التأثير الذاتي والإيجاد الحقيقي ؛ فإنه لا شك أن هذا مما لا يعقل .

فغاية أمر هاذا المستغيث بالميت ـ بعد كل تنزُّل ـ أن يكون كمن يطلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد ، ومن يستطيع أن يقول: إن ذلك شرك ؟ على أن التسبب مقدور للميت ، وفي إمكانه أن يكتسبه كالحي بالدعاء لنا ؛ فإن الأرواح تدعو لأقاربهم .

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات ؛ فإن كان خيراً . . استبشروا به ، وإن كان غير ذلك . . قالوا: اللهم ؛ لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا » (۱) .

وروى ابن المبارك بسنده إلى أبي أيوب رضي الله عنه ، قال : (تعرض أعمال الأحياء على الموتى ؛ فإذا رأوا حسناً . . فرحوا واستبشروا ، وإن رأوا سوءاً . . قالوا : اللهم ؛ راجع به ) (٢٠) .

静 静 報

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « مسنده » ( ١٦٥/٣ ) ، وله طرق يشد بعضها بعضاً ، وانظر « شرح الصدور » ( ص ٤٧١ ) ، و« الفتح الرباني » ( ٨٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الزهد (٤٤٣).



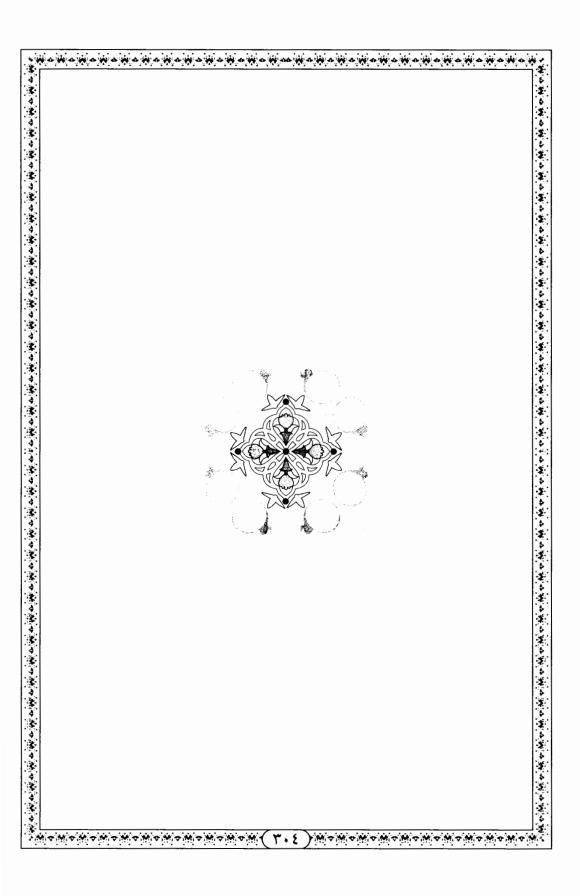



اعتنى العلماء بالخصائص النبوية اعتناء عظيماً بالتأليف والشرح والجمع والإفراد بالبحث ، وأشهرها وأجمعها « الخصائص الكبرئ » للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى .

وهاذه الخصائص كثيرة جداً ؛ منها ما صحّ سنده ، ومنها ما لم يصحّ ، ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء ؛ إذ يرى بعضهم أنه صحيح ، ويرى الآخرون خلاف ذلك ، فهى مسائل خلافية .

والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ والصحة والبطلان ، لا بين الكفر والإيمان ، والعلماء يختلفون في كثير من الأحاديث ويردُّ بعضهم على بعض في تصحيحها وتضعيفها ، أو ردِّها لاختلاف أنظارهم في تقييم أسانيدها ونقد رجالها ؛ فمن صحَّح منها الضعيف أو ضعَف الصحيح ، أو أثبت المردود أو ردَّ الثابت بحجة أو تأويل أو شبهة دليل . . فقد سلك مسلك العلماء في البحث والنظر ، وذلك من حقه كإنسان له عقله وفهمه ، والمجال مفتوح والميدان فسيح ، والعلم مشاع بين الجميع .

وقد شجع عليه إمام العقلاء وسيد العلماء النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ إذ جعل للمجتهد المصيب أجرين ، وللمجتهد المخطئ أجراً (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٣٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥/١٧١٦ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه .

ولم يزل العلماء يتسامحون في نقل الخصائص النبوية ، وينظرون اليها على أنها داخلة في فضائل الأعمال ولا تتعلق بالحلال والحرام ، وعلى هذا بنى العلماء قاعدتهم في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما دام أنه ليس موضوعاً ولا باطلاً بشروطه المعتبرة في هذا الباب ، ولا يشترطون فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه .

ولو ذهبنا إلى اشتراط هاذا الشرط الشاذ . . لما أمكن لنا ذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك تجد كتب الحفّاظ الذين عليهم العمدة وعلى صنيعهم المعوّل ، والذين منهم عرفنا ما يجوز وما لا يجوز ذكره من الحديث الضعيف تجد كتبهم مملوءة بالمقطوعات والمراسيل ، وما أخذ عن الكهان وأشباههم في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك مما يجوز ذكره في هاذا المقام .

### كتب السلف والخصائص:

ولو رجعنا إلىٰ كتب السلف . . لوجدنا كثيراً من علماء الأمة وأئمة الفقه يذكرون في كتبهم جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وينقلون من هذه الخصائص عجائب وغرائب ، ولو توقف الباحث في قبولها على صحة سندها . . لما صفا له من ذلك إلا نزر يسير بالنسبة لمقدار ما نقلوه منها ، وهذا كله اعتماداً علىٰ ما هو معروف من قواعد العلماء وأصولهم المقررة في هذا الباب .



أما الشيخ ابن تيمية وهو معروف بتشدُّده . . فقد نقل في كتبه بعض الأقوال في هلذا الموضوع التي لم يصحَّ سندها ، واستشهد بها في كثير من المسائل ، واعتبرها معتمدة في بيان أو تأييد ما يفسره من الحديث .

ومن ذلك على سبيل المثال قوله في « الفتاوى الكبرى »: (قد روي أن الله كتب اسمه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم - على العرش ، وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق ، وروي في ذلك عدة آثار توافق هاذه الأحاديث الثابتة ، التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره صلى الله عليه وسلم حينئذ .

まりまりまりまりまりまりまりまり

وقد تقدم لفظ الحديث الذي في «المسند» عن ميسرة الفجر لما قيل له: متى كنت نبياً ؟ قال: « وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ» ، وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في « الوفا بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم » : حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدَّثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ، حدَّثنا محمد بن صالح ، حدَّثنا محمد بن سنان العوفي ، حدَّثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يزيد بن ميسرة ، عن عبد الله بن سفيان ، عن ميسرة قال : قلت : يا رسول الله ؛ متىٰ كنت نبياً ؟ قال : « لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱلأَرْضَ وَٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ، وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْجَنَّة ٱلَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمُ وَحَوَّاءُ ، فَكَتَبَ ٱسْمِي عَلَى ٱلْأَبُوابِ وَٱلْجُبَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى ٱللهُ وَرَاقِ وَٱلْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى ٱلْأَرُوحِ وَٱلْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى ٱللهُ وَرَاقِ وَٱلْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى اللهُ وَالْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى ٱللهُ وَالْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى ٱللهُ وَالْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَرَاقِ وَالْجَسَدِ ؛ فَلَمَا عَلَى اللهُ الْحَرَاقِ وَالْجَسَدِ ؛ فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ الْحَرَاقِ وَالْقِبَابِ وَالْحَمَاقِ وَالْمُ وَالْمَا عَلَى اللهُ الْمَاقِ اللهُ وَالْمَاقِ وَالْمُ الْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ اللهُ اللهُ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَا

أَحْيَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ . . نَظَرَ إِلَى ٱلْعَرْشِ فَرَأَى ٱسْمِي ، فَأَخْبَرَهُ ٱللهُ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكَ ؛ فَلَمَّا غَرَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ . . تَابَا وَٱسْتَشْفَعَا بٱسْمِي إِلَيْهِ » ) انتهىٰ (١١) .

#### ابن تيمية والكرامات

والخصائص والكرامات من جنس واحد من ناحية الحكم عليها ونقلها ، وعدم التشدد فيها كما نتشدد في نقل الأحكام من الحلال والحرام ؛ فهى كلها تدور في فلك المناقب والفضائل.

ومن هنا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من كرامات الأولياء نفس موقفه من خصائص الأنبياء .

وقد نقل في كتبه جملة صالحة من الكرامات وخوارق العادات التي وقعت في الصدر الأول.

ولو بحثنا عن درجاتها وأسانيدها وطريق ثبوتها . لوجدنا أن منها الصحيح ومنها الحسن ، ومنها الضعيف ومنها المقبول ، ومنها المردود ومنها المنكر ، ومنها الشاذ .

وكل ذلك في هذا الباب مقبول ، وعن العلماء محمول ومنقول ؟ فمن ذلك قوله في كرامات لبعض الصحابة رضي الله عنهم:

1 ـ خرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش ؛ فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة . . سمعت حسّاً علىٰ رأسها فرفعته فإذا دلو معلَّق فشربت منه حتىٰ رويت وما عطشت بقية عمرها (٢) .

 $\Gamma \cdot \Lambda \nearrow$ 

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ٩٥/٢ ) ، الوفا بأحوال المصطفى ( ٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( ٢١٣/١٠ ) .

٢ - وهاذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده (١٠).

" وهنذا البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى . . أبر قسمه ، وكانت الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد . . يقولون : يا براء ؛ أقسم على ربك ، فيقول : يا رب ؛ أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم ، فيهزم العدو ؛ فلما كان يوم القادسية . . قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء شهيداً (٢) .

٤ - وهاذا خالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السمَّ ، فشربه فلم يضرُّه (٣).

• وهاذا عمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً . . أمَّر عليهم رجلاً يسمى سارية ، فبينما عمر يخطب . . فجعل يصيح على المنبر : ( يا سارية الجبل يا سارية الجبل ) ، فقدم رسول الجيش فسأل فقال : يا أمير المؤمنين ؛ لقينا عدواً فهزمونا ؛ فإذا بصائح : يا سارية الجبل يا سارية الجبل ، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله ( ) .

٦ - وهاذا العلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 7.7/7 ) عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٢٩٢/٣ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٧١٨٦ ) عن أبي السفر رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ٥٢٦ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه: (يا عليم، يا حليم، يا علي ، يا علي ، يا عظيم) فيستجاب له ، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات ، فلم يجدوه في اللحد (۱).

٧ ـ وجرئ مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار؟ فإنه مشئ هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئاً حتى أدعو الله عزَّ وجلَّ فيه ؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة، فقال: اتبعني فتبعه، فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها (٢)، وطلبه الأسود العنسي لما ادَّعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله ؟ قال: ما أسمع، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم، فأمر بنار فألقي فيها قوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً، وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقال: (الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرئ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله) (٣)، ووضعت له جارية السمَّ في طعامه فلم يضرُّه، وخببت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ٩٥/١٨) ، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ( ٥٢١ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والبيهقي في «دلائل النبوة» ( ٥١/٦ – ٥٣ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٢٠/٥ \_ ١٢١ ) عن محمد بن زياد رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٢٩/٢ ) عن شرحبيل الخولاني رحمه الله تعالىٰ .

امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت ، وجاءت وتابت ، فدعا لها الله فردَّ عليها بصرها (١٠).

٨ ـ وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرَّة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات ، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره (٢).

9 - وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوماً في شدة الحرِّ فأظلته غمامة ، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم .

المعه آنيته ، وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته . . سبَّحت معه آنيته ، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط (۳) . انتهى (۱۰) .

带 蒜 蒜

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية » ( ١٣٠/٢ ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه رحمه الله

تعالىٰ ، والخب : الخداع .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ٥١٠ ) .(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٥/٢ ) عن قتادة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الفتاوى ( ١٥٣/١١ \_ ١٥٦ ) .



وقد نقل الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم خصوصية عجيبة غريبة ، وعزاها إلى كثير من أئمة السلف رضى الله عنهم وهي قوله:

فائدة: قال القاضي: صنف المروزي كتاباً في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي: وهو قول أبي داوود، وأحمد بن أصرم، ويحيى بن أبي طالب، وأبي بكر بن حماد، وأبي جعفر الدمشقي، وعياش الدوري، وإسحاق بن راهويه، وعبد الوهاب الوراق، وإبراهيم الأصبهاني، وإبراهيم الحربي، وهارون بن معروف، ومحمد بن إسماعيل السلمي، ومحمد بن مصعب العابد، وأبي بكر بن صدقة، ومحمد بن بشر بن شريك، وأبي قلابة، وعلي بن سهل، وأبي عبد الله بن عبد النور، وأبي عبيد، والحسن بن فضل، وهارون بن العباس الهاشمي، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يونس البصري، وعبد الله بن الإمام أحمد والمروزي، وبشر الحافي. انتهى، قال الشيخ ابن القيم: قلت: وهو قول ابن جرير الطبري، وإمام هاؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبى الحسن الدارقطني، ومن شعره فيه (۱۰):

<sup>(</sup>١) قوله : ( وأنشد الدارقطني ، ومن شعره فيه قوله ) :

ولا تمنىكسروا أنسه قماعك ولا تمنكروا أنسه يمقعده هلذا الذي نقله صاحب «المفاهيم» هو صحيح عند أهله وعند من يقول به بلا شك ولا ريب، ولكننا نعتقد أن صاحب «المفاهيم» ما نقل هذا الخبر إلا للاستشهاد به فقط ◄

إلى أحمد المصطفى مسنده على العرش أيضاً فلا نجحده ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تنكروا أنه يُقعده

حديث الشَّفاعة عن أحمدٍ وجساء حديث بإقعاده أمروا الحديث على وجهه ولا تنكروا أنه قاعدٌ

※ ※ ※

◄ علىٰ تساهل بعض أثمة الحديث المعتبرين في نقل الخصائص ، ونعيذ بالله أخانا العلامة المالكي صاحب « المفاهيم » من أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش مع الله سبحانه وتعالىٰ ، وقد صرح بردِّ هاذا وبراءته من القول به في الصفحة التي بعد هاذه من هاذا الكتاب (ص ٣١٦) حيث قال : (بلا برهان ولا دليل من كتاب أو سنة صحيحة مرفوعة) ، ولاكن المستعجل هداه الله لم ينتظر حتىٰ يراه .

هذا ؛ وقد كذَّب الشيخ محمد زاهد الكوثري نسبة الخبر للدارقطني في تعليقاته على كتاب «السيف الصقيل» (ص ١٤٤)، وكذَّلك محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «مختصر العلو» (ص ٢٠) للذهبي حيث قال: (هذا كذب على الدارقطني).

(١) بدائع الفوائد ( ٣٩/٤ ـ ٤٠ ) ، والأبيات من المتقارب .



ذكر الفقيه العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه «كشاف القناع » جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قد يستغربها كثير ممن يقصر عقله عن فهم هاذه الأصول واستيعاب تلك القواعد .

فمنها قوله: (والنجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء صلّى الله عليهم وسلّم، ويجوز أن يستشفى ببوله ودمه ؛ لما رواه اللاارقطني أن أم أيمن شربت بوله، فقال: «إذاً ؛ لَا تَلِجُ ٱلنَّارَ بَطْنُكِ »، للاارقطني أن أم أيمن شربت بوله، فقال: «إذاً ؛ لَا تَلِجُ ٱلنَّارَ بَطْنُكِ »، للكنه ضعيف (۱)، ولما رواه ابن حبان في «الضعفاء»: إن غلاماً حجم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما فرغ من حجامته . . شرب دمه ، فقال: «وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ بِٱلدَّمِ ؟ » قال: غيَّبته في بطني ، قال: «ٱذْهَبْ ؛ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ ٱلنَّار » (٢).

قال الحافظ ابن حجر: « وكان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه » .

ومنها قوله: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم في ع: أي: ظل في الشمس والقمر ؛ لأنه نوراني ، والظل نوع ظلمة ، ذكره ابن عقيل وغيره ، ويشهد له أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نوراً ، وختم

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( ٦٣/٤ \_ ٦٤ ) ، والطبراني في « الكبير »

<sup>(</sup> ٨٩/٢٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٦٧/٢ ) ، وانظر « التلخيص الحبير » ( ٦٦/١ ) ،

و« البدر المنير » ( ١/١١ ـ ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ( ٤٠٣/٢ ) .

بقوله : « وَٱجْعَلْنِي نُوراً » (١) ، وكانت الأرض تجتذب أثقاله للأخبار .

ومنها قوله: المقام المحمود جلوسه صلى الله عليه وسلم على العرش ، وعن عبد الله بن سلام على الكرسي ، ذكرهما البغوي (٢٠). ومنها قوله: إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتثاءب .

ومنها قوله: إنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء لحديث الديلمي: « مُثِّلَتْ لِيَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْمَاءِ وَٱلطِّينِ ، فَعَلِمْتُ ٱلْأَشْيَاءَ كُلَّهَا كَمَا عَلِمَ آدَمُ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » (٣) ، وعرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم ؛ لحديث الطبراني: « عُرِضَتْ عَلَيَ أُمَّتِي ٱلْبَارِحَةَ لَدَىٰ هَاذِهِ ٱلْحُجْرَةِ أَوَّلُهَا الطبراني : « عُرِضَتْ عَلَيَ أُمَّتِي ٱلْبَارِحَةَ لَدَىٰ هَاذِهِ ٱلْحُجْرَةِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا ، صُوِّرُوا لِي بِٱلْمَاءِ وَٱلطِّينِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَعْرَفُ بِٱلْإِنْسَانِ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ » (١) ، وعرض عليه أيضاً ما هو كائن في أمته حتى تقوم أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ » (١) ، وعرض عليه أيضاً ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة ؛ لحديث أحمد وغيره : « رَأَيْتُ مَا تَلَقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي ، وَسَفَكَ الساعة ؛ لحديث أحمد وغيره : « رَأَيْتُ مَا تَلَقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي ، وَسَفَكَ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْض » (٥) .

ومنها قوله: وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء؛ لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠): « مَنْ حَجَّ وَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي . . فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي » ) انتهى (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٧/٧٦٣ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ( ١٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الفردوس بمأثور الخطاب ( ٢٥١٩ ) عن أبي رافع رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٨١/٣ ) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ( ٤٢٨/٦ ) عن أم حبيبة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ( ٢٧٨/٢ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۷) كشاف القناع ( ۲۰/٤ \_ ۳٤ ) .

فهانده الخصائص التي ذكروها ونقلوها ؛ منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها ما لا دليل له أصلاً .

भिक्षिकिमा क्षिकिमा क्षिकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्याकिमा कार्या

فلا أدري ماذا يقول المعترض في هاذه الخصائص التي نقلها كبار الأئمة من أهل السنة ولم يعترضوا عليها بشيء ؟! وسلموها وتسامحوا في نقلها ؛ اعتماداً على قاعدة التسامح في نقل الفضائل مع أن في هاذه الخصائص من الأقوال ما لو سمعه المعترض أو المنكر . . لحكم على قائله بما هو أعظم من الكفر .

وأين ما نقلناه بجانب من قال: إن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يجلسه الله يوم القيامة على عرشه ؛ كما نقله الإمام الشيخ ابن القيم عن كبار أئمة السلف في كتابه المعروف « بدائع الفوائد » بلا برهان ولا دليل من كتاب أو سنة صحيحة مرفوعة ؟! (١).

وأين ما نقلناه من الخصائص بجانب ما جاء في «كشاف القناع » من أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له ، وأن ما يخرج منه من الغائط تبتلعه الأرض فلا يبقى شيء منه على وجه الأرض ؟!

وأين ما نقلناه من الخصائص بجانب ما نقله الشيخ ابن تيمية من الخصائص ؛ كقوله: ( إن اسمه صلى الله عليه وسلم مكتوب على ساق العرش ، وعلى أوراق الجنة وأشجارها ، وأبوابها وثمارها

<sup>(</sup>۱) وقد أثبت هاذه الخصوصية جملة من كبار العلماء ، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يستحق كل علو ورفعة لائقة به ، مع حفظ كمال التنزيه والبعد عن التشبيه والتجسيم لمولانا جل جلاله .

وقبابها ؟!) (۱) فأين المعلقون والمحققون كيف فاتت عليهم هلاه المسائل دون نقد وتمحيص ؟!

ولا ينفع سبيل الحذف والإضافة الذي يفعله البعض في كتب التراث ليوافق النص ما في هواه ؛ فهي جريمة وخيانة عظيمة تستحق الحد بالقطع ؛ لأن الواجب هو إثبات النص كما ورد مهما خالف رأي المحقق أو المعلق ، ثم ليكتب عليه ما يشاء مما يوافق رأيه وفكره .

\*\*\*

(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۹۳) .



ومن الخصائص النبوية التي جرى فيها البحث بين أهل العلم: ما جاء من أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقطع أرض الجنة ، وقد ذكر هانده الخصوصية الحافظ السيوطي والقسطلاني والزرقاني في «شرحه على المواهب اللدنيَّة »(۱) ، ومعلوم أن هاذا الإقطاع لا يكون إلا لمن يستحقه من أهل التوحيد وبإذن الله سبحانه وتعالى ؛ إما من طريق الوحي أو الإلهام أو التفويض من الله سبحانه وتعالى ، وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: « إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَٱللهُ ٱلْمُعْطِي »(۲).

وإذا صحَّ التعبير بأن الجنة تحت أقدام الأمهات . . فكيف لا يصحُّ التعبير بأن الجنة تحت أمره صلى الله عليه وسلم بل تحت قدمه ؟! والمعنى واحد ، ومعروف عند أدنى طلاب العلم معرفة فهو تعبير مجازى .

المقصود منه: أن الوصول إلى الجنة هو من طريق بر الوالدين وخدمتهما وخصوصاً الأم، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث طاعته ومحبته وموالاته.

<sup>(</sup>۱) المواهب اللدنية ( ٦٢٦/٢ ) ، شرح المواهب ( ١٨٥/٧ ) ، الخصائص الكبرى ( ٢٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه ( ص ٣٠ ) .

ولهاذه الخصوصية أمثال كثيرة تشهد لصحتها ، سنذكر أهمها :

النبي صلى الله عليه وسلم يضمن الجنة :

ويأتي في معنى إقطاع أرض الجنة ضمانة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لبعضهم، وهاذا ما حصل لأهل بيعة العقبة ، فعن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى وفيه: ( فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان عظيم نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف قال: فإن وفيتم . . فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئاً . . فأمركم إلى الله ؛ إن شاء عذب وإن شاء غفر) ذكره ابن كثير في ( باب بدء إسلام الأنصار) (١) .

وجاء في « الصحيحين » التصريح : بأن تلك البيعة مشروطة بالجنة ، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بايعناه على ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا ننتهب ولا نعصى ، بالجنة ، إن فعلنا ذلك ) (٢٠) .

وفي رواية : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فَمَنْ وَقَىل . . فَلَهُ الْجَنَّةَ » (٣) .

.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٣٨٩٣) ، صحيح مسلم ( ٤٤/١٧٠٩) أي : بايعناه بالجنة علىٰ فعل ذٰلك ؛ يعنى : اشترطوا عليه ضمانة الجنة لهم فأعطاهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٨٦/٢٦ ) .

وعن قتادة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله ؛ فما لنا بذلك إن وفينا ؟ قال: « ٱلْجَنَّةُ » انتهى (١٠).

وعن أبي مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ . . فَلَكُمْ عَلَى ٱللهِ ٱلْجَنَّةُ وَعَلَيَّ » (٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه ، فقال له: « ٱذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ؛ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَلْذَا ٱلْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ مُسْتَيقِناً بِهَا قَلْبُهُ . . فَبَشِرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » (٣) .

攀 攀 豢

<sup>(</sup>۱) أورده ابن هشام في «سيرته» ( ٤٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٢٥٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٥٢/٣١ ).



وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يُوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَىٰ مِنْبَرِي عليه وسلم: « يُوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَىٰ مِنْبَرِي لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ ، قَائِماً بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَخَافَةَ أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ؛ أُمَّتِي أُمَّتِي بَعْدِي ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ؛ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا مُحَمَّدُ ؛ مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ ؟ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ عَجِلْ حِسَابَهُمْ ، فَيُدْعَىٰ بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّىٰ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّىٰ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّىٰ أَعْطَىٰ صِكَاكا بِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ؛ حَتَّىٰ إِنَّ مَالِكا خَازِنَ النَّارِ اللهُ عَلَى مِنْ نُقْمَةٍ » (١) . لَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ؛ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نُقْمَةٍ » (١) . لَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ؛ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نُقْمَةٍ » (١) .

# النبي عَلَيْة بعطى الجنة

جاء في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال:... فقلنا: فعلام نبايعك ؟ فقال: «عَلَى ٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ فِي ٱلنَّشَاطِ وَٱلْكَسَلِ، وَعَلَى ٱلنَّفَقَةِ فِي ٱلنَّشَاطِ وَٱلْنُسْرِ، وَعَلَى ٱلْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ، وَلَكُمُ ٱلْجُنَّةُ...» الحديث (٢).

« المسند » ( ۳۲۲/۳ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ( ٦٥/١) ، والطبراني في «المعجم الكبير»

<sup>(</sup> ٣١٧/١٠ ) ، و« المعجم الأوسط » ( ٢٩٥٨ ) ، وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب »

<sup>(</sup> ٣٤٤/٤ ) وقال : ( ورواه البيهقي في « البعث » ، وليس في إسنادهما من ترك ) انتهي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٦٢٧٤) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٦٢٥/٢ ) ، وأحمد في

قال الحافظ ابن حجر: (ولأحمد من وجه آخر عن جابر قال: كان العباس آخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما فرغنا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخذت وأعطيت ») انتهى .

رواه أحمد (١١) ؛ أي : أخذت البيعة وأعطيت الجنة .

قلت: وقد جاء في رواية أخرى التصريح بما هو أبلغ من ذلك ، قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: « تُبَايِعُونِي عَلَى ٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ . . . » إلىٰ أن قال: « وَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ » ، قال: فقالوا: ( والله ؛ لا ندع هاذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداً ، فبايعناه ، فأخذ علينا وشرط ، ويعطينا علىٰ ذلك الجنة ) (٢٠) .

### النبي على الجنة وعثمان يشتريها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اشترى عثمان الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بيع الحق ؛ حيث حفر بئر معونة ، وحيث جهّز جيش العسرة) رواه الحاكم في «مستدركه» وصححه (٢٠).

وكل عاقل يدري أن الجنة لله سبحانه وتعالى ، لا يملكها أحد ولا يتصرف فيها أحد مهما كانت قيمته ودرجته ، لا ملك ولا نبي ولا رسول ، ولكن الله يمن على رسله ويعطيهم من المنح التي تميزهم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٢٢٣/٧ ) ، مسند أحمد ( ٣٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد في «مسنده» ( ٣٢٢/٣) ، والبزار في «مسنده» ( ٢٧٣١) ، وذكرها بلفظها الهيثمي في «المجمع» (  $\Lambda Y/1$ ) ، وقال : ( ورجال أحمد رجال الصحيح ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك ( ١٠٧/٣ ) .

عن غيرهم ؛ وذلك لكرامتهم عنده وعلو مقامهم لديه ، فتنسب إليهم تلك العطايا وتضاف إليهم تلك التصرفات على جهة التكريم والتعظيم والاحترام والتقديم .

ومن هذا المنطلق جاء التعبير في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقطع أرض الجنة ، أو يضمن الجنة ، أو يبيع الجنة ، أو يبشر بالجنة مع أن الجنة لله سبحانه وتعالىٰ ، لا يشك في ذلك ولا يرتاب إلا جاهل ليس عنده أدنى معرفة بأبسط مسائل العلم .

اللهم ؛ نور بصائرنا وافتح مسامع قلوبنا ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه .

#### ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة

ذكر بعض العلماء في الخصائص النبوية أن ليلة المولد النبوي أفضل من ليلة القدر، وعقد مقارنة في هاذا الموضوع بين الليلتين، والذي نحب أن نذكره هنا: هو أن المقصود بهاذه الليلة هي الليلة التي وقع فيها الميلاد النبوي حقيقة، وهي قد مضت منذ مئات السنين، وهي كانت قبل أن تعرف أو تظهر ليلة القدر بلا شك، وليس المقصود بتلك الليلة ليلة المولد المتكررة كل عام، والتي هي نظائر ليلة الميلاد الحقيقى.

والحق: أن البحث في هاذه المسألة ليس بكبير فائدة ، ولا يترتب على إنكاره أو الإقرار به ضرر أو خطر ، ولا يعارض ذلك شيئاً من أصول العقيدة ، وقد بحث العلماء عن مسائل حقيرة وألفوا فيها رسائل خاصة وهي لا تساوي شيئاً أمام هاذه المسألة ، والحاصل: أننا نعتقد أن هاذه

والبحث في هاذه المسألة وأمثالها جرى بين أئمة العلم وتكلم فيها كبار السلف، فهاذا الشيخ الإمام ابن تيمية يتكلم على مسألة المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء، ويبحث فيها بدقة وإتقان مع أنه لم يثبت أنه بحث فيها أو تكلم عنها أحد قبله من أئمة السلف وأهل القرون الأولى فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

## فتوى ابن تيمية في الموضوع

قال الإمام الشيخ ابن القيم: (سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل، فأيهما مصيب؟ فأجاب: الحمد لله؛ أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر؛ فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر؛ بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر.. فهاذا باطل لم يقله أحد من

<sup>(</sup>١) سورة القدر ، الآيات ( ١ \_ ٣ ) .

المسلمين ، وهو معلوم الفساد الليلة المعينة التي أسري فيها بافيها ما لم يحصل له في غيرها عبادة . . فهاذا صحيح ) (۱) . المسلمين ، وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام ، وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا

悐 絲

<sup></sup> Ŷĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ



فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ ٱلنَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ » (١) . . النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم ، واعتبار ذلك من الإطراء والغلو المذموم المؤدي إلى الشرك ، وأن كل من مدحه صلى الله عليه وسلم ورفعه عن غيره من عامة البشر ، وأثنى عليه ووصفه بما يميزه عن غيره . . فقد ابتدع في الدين ، وخالف سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

وهاذا فهم سيّع ويدل على قصر نظر صاحبه ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرى كما أطرت النصارى ابن مريم إذ قالوا: ابن الله ، ومعنى ذلك: أن من أطراه صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصف به النصارى نبيهم . . فقد صار مثلهم .

أما من مدحه ووصفه بما لا يخرجه عن حقيقة البشرية معتقداً أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، مبتعداً عن معتقد النصارئ . . فإنه ولا شك من أكمل الناس توحيداً .

دع ما ادعته النصاري في نبيّهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم في النصاري في نبيّهم حدٌّ فيعربَ عنه ناطق بفم فإن فضل رسولِ الله ليس له حدٌّ فيعربَ عنه ناطق بفم في فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ وأنه خير خلق الله كلّهم (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٤٥ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الأبيات للبوصيري في « ديوانه » ( ص ٢٤١ \_ ٢٤٢ ) ، وهي من البسيط .

لقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه مدح نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) ، وأمر بالأدب معه في الخطاب والجواب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ (١) ، ونهانا أن نعامله كما يعامل بعضنا بعضاً ، أو أن نناديه كما ينادي بعضنا بعضاً فقال: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاةَ الرّسُولِ بَيْنَكُمْ كُمُ عَلَيْهِ بَعْضِكُم يَعْضَا ﴾ (٢) .

وذمَّ الذين يسوُّون بينه وبين غيره في المعاملة والأسلوب فقال : ﴿ إِنَّ الْمَعَامُلَةُ وَالْأَسْلُوبِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُبُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وقد كان الصحابة الكرام يمتدحون النبي صلى الله عليه وسلم، فهاذا حسان بن ثابت يقول (°):

من الله مشهود يلوح ويشهدُ إذا قال في الخمس المؤذنُ أشهدُ فذو العرش محمود وهاذا محمدُ من الرسل والأوثانُ في الأرض تعبدُ يلوح كما لاح الصقيل المهنّدُ

أغرُّ عليه للنبوة خاتمٌ وضمَّ الإلهُ اسمَ النبي إلى اسمه وشقَّ له من اسمه ليجلَّه نبيٌّ أتانا بعد يأسٍ وفترة فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً

MAN ) WAN WANDWANDWANDWANDWAN

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، الآية ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ، الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه (٣٠٦/١)، وهي من الطويل، والبيت الأول والثاني في « البداية والنهاية » ( ٤١٩/٦).

<sup>(</sup>٦) يلوح: يظهر.

<sup>(</sup>V) يشهد: يشاهد.

وأنذرنا ناراً وبشر جنَّة وعلَّمنا الإسلام فالله نحمدُ ويقول أيضاً (١):

يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيّره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكيّ الطاهر أنت النبيُّ وخير عصبة آدمٍ يا من يجود كفيض بحر زاخر ميكال معك وجبرئيل كلاهما مددٌ لنصرك من عزيز قاهر

وهاذه صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲):

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت رحيماً هادياً ومعلماً صدقت وبلَّغت الرسالة صادقاً فدى لرسول الله أمي وخالتي لعمرك ما أبكي النبي لفقده كأن على قلبي لذكر محمد فلو أن رب الناس أبقى نبينا عليك من الله السلامُ تحية عليك من الله السلامُ تحية

وكنت بنا براً ولم تك جافيا ليبكِ عليك اليومَ من كان باكيا ومتَّ صليبَ الدِّين أبلج صافيا وعمِّي وآبائي ونفسي وماليا ولاكن لما أخشى من الهرج آتيا وما خفتُ من بعد النبي المكاويا سعدنا وللكن أمره كان ماضيا وأدخلت جناتٍ من العدن راضيا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجها ( ص ٢٧٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجها الطبراني في « الكبير » ( ٣٢٠/٢٤) ، وابن عبد البر في « الاستيعاب »
 ( ص ٣٦ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٧٥٨ ) ، وهي من الطويل .

<sup>(</sup>٣) صليب الدين : أي : قويه .

أفاطمَ صلًى الله رب محمدِ على جدثِ أمسى بطيبة ثاويا وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنها لأروى بنت عبد المطلب (٢).

وهاذا كعب بن زهير يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته المعروفة التي مطلعها (٣):

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيَّمٌ إثرها لم يفد مكبول إلى أن قال:

أُنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمولُ إن الرسول لنور يستضاء به مهنّدٌ من سيوف الله مسلولُ في عصبةٍ من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يمشون مشي الجمال الزُّهر يعصمهم ضربٌ إذا عرَّد السود التنابيلُ

وفى رواية أبى بكر ابن الأنباري أنه لما وصل إلى قوله:

إن الرسول لنور يستضاء به مهنَّدٌ من سيوف الله مسلولُ

. . رمى عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه ، وأن معاوية

<sup>(</sup>١) الجدث : القبر .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبير (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ديوان كعب بن زهير رضى الله عنه بشرح السكري (ص ٦ \_ ٢٤) ، وهي من البسيط .

<sup>(</sup>٤) بانت : فارقت ، متبول : أصيب بتبل ، والتبل : أن يُسقم الهوى الإنسان ، ومتيم :

معبَّد ، ومكبول : مقيد .

<sup>(</sup>٥) العصبة: من العشرة إلى الأربعين.

<sup>(</sup>٦) **زولوا** : من زال يزول زولاً .

<sup>(</sup>٧) الزهر: البيض ، جمع أزهر وزهراء ، ويعصمهم: يمنعهم ، عرَّد: فرَّ ، التنابيل:

القصار ، جمع تِنْبال ، بكسر التاء .

رضي الله عنه بذل له فيها عشرة آلاف ، فقال : ( ما كنت لأوثر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً ) فلما مات كعب . . بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفاً فأخذها منهم (١) .

وها هو صلى الله عليه وسلم يمدح نفسه بنفسه قال :

- « أَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ » .
  - « أَنَا خَيْرُ ٱلسَّابِقِينَ » .
- « أَنَا أَتْقَىٰ وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى ٱللهِ وَلَا فَخْرَ » (٢).
  - وقال : « أَنَا أَكْرَمُ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ » <sup>(٣)</sup> .
    - وقال : « لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ عَلَىٰ سِفَاحٍ » ( أ ) .

ويقول جبريل عليه السلام: «قَلَّبْتُ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَجِدْ رَجُلاً أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِم » (°).

وعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل: «أبمحمد تفعل هنذا ؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه» فارفض عرقاً)(1).

وفي حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٣٣.)

<sup>(</sup>١) انظر « شرح بانت سعاد » لابن هشام ( ص ٢٢ \_ ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٥٦/٣ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٦١٦ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » (١٥) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٢٨١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ١٧٦/١ ) عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٤٦ ) ، والترمذي ( ٣١٣١ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَبِيَدِي لِوَاءُ ٱلْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ \_ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ \_ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ » (١) .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ ٱلنَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا ، لِوَاءُ ٱلْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَخْرَ » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: « وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي ، يَطُوفُ عَلَيَّ أَنْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ » (٣).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ فَأُكْسَى ٱلْحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ ٱلْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ ٱلْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَٰلِكَ ٱلْمَقَامَ غَيْرِي » ('').

紫 綠 綠

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٣١٤٨ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٣٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في « سننه » ( ٤٩ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣٦١١).



يظن بعض الناس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يساوون غيرهم من البشر في كل أحوالهم وأعراضهم ، وهذذا خطأ واضح وجهل فاضح تردُّه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة .

وهم وإن كانوا يشتركون مع جميع بني آدم في حقيقة الأصل التي هي البشرية كما بينه قوله جلَّ ذكره: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّغْلُكُم ﴿ (١) . . إلا أنهم يختلفون عنهم في كثير من الصفات والعوارض ، وإلا . . فما هي مزيتهم ؟! وكيف تظهر ثمرة اصطفائهم على غيرهم واجتبائهم على من سواهم ؟!

وسنذكر في هنذا المبحث شيئاً من صفاتهم في الدنيا ، وخصائصهم في البرزخ التي ثبتت لهم بنصِّ الكتاب والسنة .

#### الأنبياء سادة البشر

الأنبياء هم الصفوة المختارة من عباد الله ، شرَّفهم الله بالنبوة وأعطاهم الحكمة ، ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي ، واصطفاهم ليكونوا وسطاء بينه وبين خلقه ، يبلغونهم أوامر الله عزَّ وجلَّ ، ويحذرونهم غضبه وعقابه ، ويرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ، وقد اقتضت حكمة الله أن يكونوا من البشر ؛ ليتمكن الناس من الاجتماع

( ۲۳۳

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية (١١٠).

بهم والأخذ عنهم ، والاتباع لهم في سلوكهم وأخلاقهم ، والبشرية هي عين إعجازهم ؛ فهم بشر من جنس البشر ، للكنهم متميزون عنهم بما لا يلحقهم به أحد ، ومن هنا كانت ملاحظة البشرية العادية المجردة فيهم دون غيرها هي نظرة جاهلية شركية ، وفي القرآن شواهد كثيرة علىٰ ذلك .

فمن ذلك قول قوم نوح في حقه فيما حكاه الله عنهم ، إذ قال : ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَا مَثْلَا الله عنهم ، إذ قال : ﴿ فَقَالُواْ قُوم موسى وهارون في حقهما فيما حكاه الله عنهم ، إذ قال : ﴿ فَقَالُواْ أَوْمِنُ لِلسَّرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴾ (٢).

ومن ذلك قول أصحاب ثمود لصالح فيما حكاه الله عنه بقوله: ﴿ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (٣).

ومن ذلك قول أصحاب الأيكة لنبيهم شعيب فيما حكاه الله عنهم بقوله : ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴾ (١٠).

ومن ذلك قول المشركين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأوه بعين البشرية المجردة فيما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَتَشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآية ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآيتان ( ١٨٥ \_ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ، الآية (٧).

## صفات الأنبياء عليهم السلام

والأنبياء صلوات الله عليهم وإن كانوا من البشر يأكلون ويشربون ، ويصحُّون ويمرضون ، وينكحون النساء ويمشون في الأسواق ، وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت . . إلا أنهم يمتازون بخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم ومن أهم الضروريات ، وهاذه الصفات نلخصها فيما يلى :

- ـ الصدق.
- التبليغ .
- الأمانة.
- ـ الفطانة .
- السلامة من العيوب المنفرة .
  - ـ العصمة .

وليس هاذا محل تفصيل هاذه الصفات ؛ فقد تكفَّلت بها كتب التوحيد ، وسنذكر هنا بعض الصفات التي يتميز بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم عن عامة البشر.

#### يرى من خلفه كما يرى من أمامه ﷺ

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَلْهُنَا ؟ فَوَاللهِ ؛ مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ ؛ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٤١٨ ) ، صحيح مسلم ( ٤٢٤ ) .

وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أَيَّهُا ٱلنَّاسُ ؛ إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِٱلرُّكُوعِ وَلَا بِٱلشَّجُودِ وَلَا بِٱلْقِيَامِ وَلَا بِٱلِانْصِرَافِ ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي » (١).

وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » والحاكم وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيَّ » (٢).

وأخرج أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » .

## يرى ﷺ ما لا نرى ، ويسمع ﷺ ما لا نسمع

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، أَطَّتِ ٱلسَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلهِ ، وَٱللهِ ؛ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ . . لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِٱلنِسَاءِ عَلَى ٱلْفُرُسُ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى ٱللهِ » .

قال أبو ذر: ( لوددت أني كنت شجرة تعضد ) $^{(n)}$ .

#### إبطه الشريف علية

أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١١٢/٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ( ٣٧٣٧ ) ، المستدرك ( ٢٣٦/١ ) ، دلائل النبوة ( ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٢٣١٢ ) ، واللفظ له ، وابن ماجه ( ٤٣٥٢ ) .

صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه )(١).

وأخرج ابن خزيمة وأحمد وابن سعد عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد . . يرى بياض إبطيه) (٢٠) .

وقد ورد ذكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة .

قال المحب الطبري: (من خصائصه صلى الله عليه وسلم: أن الإبط من جميع الناس متغير اللون ، غيره صلى الله عليه وسلم) ، وذكر القرطبي مثل ذلك وزاد: (وأنه لا شعر فيه) (٣).

#### حفظه ﷺ من التثاؤب

أخرج البخاري في « التاريخ » ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ، وابن سعد عن يزيد بن الأصم قال : ( ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط ) (1) .

وأخرج الخطابي عن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال : ( ما تثاءب نبى قط ) ( ° ) .

KAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٠٣١ ) ، صحيح مسلم ( ٥/٨٩٥ ) .

<sup>(7)</sup> صحيح ابن خزيمة ( (789) ) ، مسند أحمد ((790) ) ، الطبقات الكبير ((717) ) .

<sup>(</sup>٣) غاية الإحكام ( ٢٦٩/٣ ) ، وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( ١٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ( ٨٠٦٥) ، الطبقات الكبير ( ٣٣١/١ ) ، التاريخ الكبير

<sup>. ( \</sup>Vo/A )

<sup>(</sup>٥) أورده ابن حجر في « فتح الباري » ( ٦١٣/١٠ ) .

#### عرقه الشريف ﷺ

أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (۱) عندنا فعرق ، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا ٱلَّذِي تَصْنَعِينَ ؟ » قالت : عرقك نجعله في طيبنا ؛ وهو من أطيب الطيب ) (۲).

وأخرج من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم فيقيل عندها ، فتبسط له نطعاً فيقيل عليه ، وكان كثير العرق ، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير ، فقال: «يَا أُمَّ سُلَيْم ؛ مَا هَلذَا ؟ » قالت: عرقك أَدُوف به طيبي ) (٣).

#### طوله ﷺ

أخرج ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ، والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ، وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده ، ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول . . إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما ، فإذا فارقاه . . نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة )(1) .

.(117/T)

34

<sup>(</sup>١) من القيلولة .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٨٣/٢٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٢٣٣٢ ) ، وأدوف : بالدال المهملة والمعجمة بمعنى : أخلط .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ( ٢٩٨/١ ) ، تاريخ دمشق (٣٥٦/٣ ) ، وانظر « سبل الهدى والرشد »

وذكر ابن سبع في « الخصائص » ذلك وزاد : ( أنه كان إذا جلس . . يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين ) (١٠) .

#### ظله ﷺ

أخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل في شمس ولا قمر)، قال ابن سبع: (من خصائصه صلى الله عليه وسلم: أن الظل كان لا يقع على الأرض، وأنه كان نوراً إذا مشى في الشمس أو القمر. لا ينظر له ظل، قال بعضهم: ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: «وَاجْعَلْنِي نُوراً») (٢٠).

#### حفظه من الذباب

وذكر القاضي عياض في « الشفا » ، والعزفيُّ في « مولده » : (أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينزل عليه الذباب) (") ، وذكره ابن سبع في « الخصائص » بلفظ : (أنه لم يقع على ثيابه ذباب قط ، وزاد : أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن القمل لم يكن يؤذيه) (') .

#### دمه عَلَيْةِ

أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) أورده الشامي في « سبل الهدئ والرشاد » ( ۱۱۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أوردهما السيوطي في « الخصائص الكبرى » ( ٦٨/١ ) ، والحديث أخرجه مسلم ( ٧٦٣/١٨٧ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الشفا (ص ٤٦٢) ، وانظر « الخصائص الكبرى » ( ٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في « الخصائص الكبرى » ( ٦٨/١ ) .

الزبير رضي الله عنهما: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ؛ فلما فرغ . . قال : « يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ ٱذْهَبْ بِهَاٰذَا ٱلدَّمِ فَأَهْرِقْهُ حَيْثُ لَا يَرَاكَ فلما فرغ . . قال : « يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ مَا صَنَعْتَ ؟ » قال : أَحَدُ » فشربه ؛ فلما رجع . . قال : « يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ مَا صَنَعْتَ ؟ » قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنه مخفي عن الناس ، قال : « لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ؟ » قلت : نعم ، قال : « وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ ٱلنَّاسِ » فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم (١١) .

#### نومه ﷺ

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يَا عَائِشَةُ ؛ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبي » (٢) .

وأخرج البخاري عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » (٣) .

وأخرج البخاري قال صلى الله عليه وسلم : « ٱلْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ » ( \* ) .

#### جماعه علية

أخرج البخاري من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان

449

<sup>(</sup>۱) المستدرك ( ٣/٤٥٥ ) ، مسند البزار ( ٢٢١٠ ) ، وانظر « المطالب العالية » ( ٢٢٨ ) ،

و « مجمع الزوائد » ( ۲۱۹/۱۷ ـ ۲۲۰ ) ، و « الإصابة » ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١١٤٧ ) ، صحيح مسلم ( ١٢٥/٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٣٥٧٠ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنبهار ؛ وهن إحدى عشرة ، قلت لأنس : أوكان يطيقه ؟! قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين )(١١).

## حفظه ﷺ من الاحتلام

أخرج الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس ، والدينوري في « المجالسة » من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : « مَا ٱحْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ ، وَإِنَّمَا ٱلِاحْتِلَامُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ » (٢) .

#### خلاصة مفدة

وقد نظم بعضهم جملة من الخصائص التي تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره من جهة الصفات البشرية العادية فقال (٣):

صال لم يحتلم قط وما له ظلال بتلغ كذلك النباب عنه ممتنع بتلغ من خلفه يرئ كما يرئ أمام من خلفه يرئ كما يرئ أمام بابعه ولد مختوناً إليها تابعه كب تأتي إليه سرعة لا تهرب بلسا صلى عليه الله صبحاً ومسا

خص نبينا بعشرة خصال والأرض ما يخرج منه تبتلغ تنام عيناه وقلب لا ينام لم يتثاءب قط وهي السابعة تعرفه الدواب حين يركب يعلو جلوسه جلوس الجلسا

ر۲۲۰

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٢٢٥/١١ ) ، المجالسة وجواهر العلم ( ٢٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الرجز .

وقد ذكرنا في (مباحث نبوية) من (الباب الثاني) بعض الخصائص النبوية، وخلاصة ما نراه في ذلك: وهي أن هاذه الخصائص كثيرة جداً ؛ منها ما صحَّ سنده، ومنها ما لم يصحَّ ، ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء ؛ إذ يرئ بعضهم أنه صحيح ، ويرى الآخرون خلاف ذلك ؛ فهي مسائل خلافية .

まるなるまるまるまるまるまる

30303030

まっまっまっまっまっまっま

والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ ، والصحة والبطلان ، لا بين الكفر والإيمان ، وقد نقلنا جملة من هذه الخصائص التي منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ليس بصحيح ، ومنها المقبول ، ومنها غير ذلك .

نقلناها لتكون شواهد على ما ذكرناه من تسامح بعض أئمة الحديث في نقل ذلك دون تحقيق أو نقد ، وليس المقصود من ذلك الكلام حول صحتها وعدم صحتها ، أو ثبوتها وعدم ثبوتها ، فتدبر .

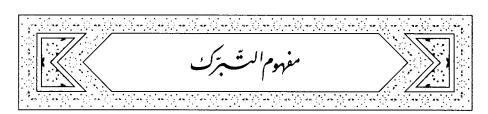

يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التبرُّك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وآل بيته ووراثه من العلماء والأولياء رضي الله عنهم، فيصفون كل من يسلك ذلك المسلك بالشرك والضلال ؛ كما هي عادتهم في كل جديد يضيق عنه نظرهم، ويقصر عن إدراكه تفكيرهم.

وقبل أن نبين الأدلة والشواهد الناطقة بجواز ذلك ، بل بمشروعيته ينبغي أن نعلم: أن التبرُّك ليس هو إلا توسلاً إلى الله سبحانه وتعالىٰ بذلك المتبرَّك به ، سواء أكان أثراً أو مكاناً أو شخصاً.

أما الأعيان . . فلاعتقاد فضلها وقربها من الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شر إلا بإذن الله .

وأما الآثار . . فلأنها منسوبة إلىٰ تلك الأعيان ، فهي مشرفة بشرفها ومكرمة ومعظمة ومحبوبة لأجلها .

وأما الأمكنة . . فلا فضل لها لذاتها من حيث هي أمكنة ، وإنما لما يحلُّ فيها ويقع من خير وبر ؛ كالصلاة والصيام ، وجميع أنواع العبادات مما يقوم به عباد الله الصالحون ؛ إذ تتنزل فيها الرحمات وتحضرها الملائكة وتغشاها السكينة ، وهاذه هي البركة التي تطلب من الله في الأماكن المقصودة لذلك .

وهانده البركة تطلب بالتعرض لها في أماكنها بالتوجه إلى الله تعالى ودعائه واستغفاره ، وتذكر ما وقع في تلك الأماكن من حوادث عظيمة

 $\mathcal{L}$ 

ومناسبات كريمة ، تحرِّك النفوس وتبعث الهمة والنشاط ؛ للتشبه بأهلها أهل الفلاح والصلاح ، وإليك هاذه النصوص المقتبسة من رسالتنا الخاصة في موضوع البركة .

#### التبرك بشعره وبصاقه عظي

عن جعفر بن عبد الله بن الحكم: أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال: (اطلبوها) فلم يجدوها، فقال: (اطلبوها) فوجدوها، فقال: (اطلبوها) فوجدوها، فإذا هي قلنسوة خَلَقَة \_ أي: ليست بجديدة \_ فقال خالد: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هاذه القلنسوة، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النّصر )(۱).

وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي الخزرجي عن أبيه عن جده أبي أسيد وله بئر بالمدينة يقال لها: بئر بضاعة ، قد بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشربها ويتيمَّن بها (٢).

#### وصف عروة بن مسعود حال الصحابة مع النبي ﷺ

روى الإمام البخاري بسنده إلى المسور بن مخرمة ومروان قالا: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1.8/8 ) ، وأبو يعلى في « مسنده » ( 1.8/8 ) ، وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 1.8/8 ) : ( ورجالهما رجال الصحيح ، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة ، فلا أدري سمع من خالد أم لا ؟ ) انتهى وقال ابن حجر في « المطالب العالية » ( 1.888 ) وفيه يقول خالد : ( فما وجهت في جهة إلا فتح لي ) . ( 1.888 ) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1.888 ) .

( فوالله ؛ ما تنخّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة . . إلا وقعت في كفّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره ، وإذا توضأ . . كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا . خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له ، فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ؛ والله ؛ لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله ؛ إن رأيت (١) ملكاً قطّ يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمداً ، والله ؛ إن تنخّم نخامة . . إلا وقعت في كفّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره ، وإذا توضأ . . كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم . . خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له ) (٢) .

#### تعليق الحافظ ابن حجر على هاذه القصة

وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل ، والتبرُّك بفضلات الصالحين الطاهرة ، ولعلَّ الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك ؛ إشارة منهم إلى الردِّ على ما خشيه من فرارهم ، وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هنذه المحبة ويعظمه هنذا التعظيم . . كيف يظن به أنه يفرُّ عنه ويسلمه لعدوه ؟! بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه ، وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً بمجرد الرحم ، فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ (٣) .

722

<sup>(</sup>١) أي : ما رأيت .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٣٤١/٥ ) .

## النبي ع مشد إلى المحافظة على بقية وضوئه

4

عن طلق بن علي قال: (خرجنا وفداً إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه ، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا ، فاستوهبناه من فضل طهوره ، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ، ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال: « ٱخْرُجُوا ؛ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ . . فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَٱنْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَالذَا ٱلْمَاءِ وَٱتَّخِذُوهَا مَسْجِداً » ، قلنا: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف ، فقال: « مُدُّوهُ مِنَ ٱلْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيباً » ) رواه النسائي (۱) ، وهاذا الحديث من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة على مشروعية التبرُّك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أخذ وضوءه ثم جعله في إناء ، ثم أمرهم أن يأخذوه معهم إجابة لطلبهم وتحقيقاً لمرادهم ، فلا بدَّ أن هناك سراً قوياً متمكناً في نفوسهم لغلبهم وتحقيقاً لمرادهم ، فلا بدَّ أن هناك سراً قوياً متمكناً في نفوسهم وبلادهم مملوءة بالماء فلم هاذا التعب والتكلُّف في حمل قليل من وبلادهم من بلد إلى بلد مع بعد المسافة وطول السفر وحرارة الشمس ؟!

نعم ؛ كل ذلك لم يهمهم ؛ لأن المعنى الذي يحمله هذا الماء يهوِّن عليهم كل مشقة ألا وهو التبرك به وبآثاره ، وبكل ما هو منسوب إليه ، وهو لا يوجد في بلدهم ولا يتوافر على كل حال عندهم ، بل ويتأكد تأييده لهم صلى الله عليه وسلم ورضاه عن فعلهم بجوابه لهم لما قالوا: إن الماء ينشف لشدة الحرِّ إذ قال لهم : « مُدُّوهُ مِنَ ٱلْمَاءِ » ، فبين لهم أن بركته التي حلَّت في الماء لا تزال باقية مهما زادوا فيه فهي مستمرة متصلة .

<sup>(</sup>١) المجتبئ ( ٣٨/٢ ) .

### التبرُّك بشعره ﷺ بعد موته

- عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء . . بعث إليها مخضبه قال: فاطلعت في الجُلجُل فرأيت شعرات حُمْراً) رواه البخاري في (كتاب اللباس ، باب ما يذكر في الشيب) (1) .

قال الإمام الحافظ ابن حجر في « الفتح »: ( وقد بينه وكيع في « مصنفه » فقال: كان جلجلاً من فضة ؛ صيغ صواناً لشعرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند أم سلمة ، والجلجل: هو شبه الجرس ؛ يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس ، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيه فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته ) (٢).

قال الإمام العيني: (وبيان ذلك على التحرير: أن أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر في شيء مثل الجلجل، وكان الناس عند مرضهم يتبرَّكون بها ويستشفون من بركتها، ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء، فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء، وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئاً وجعلوه في قدح من فضة، فشربوا الماء الذي فيه فحصل لهم الشفاء، ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة ، فأخذته أم سلمة ووضعته في الجلجل، فاطلع عثمان في الجلجل، فرأى فيه شعرات حُمْراً.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٥٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٣٥٣/١٠ ).

قوله: «وكان إذا أصاب الإنسان . . . » إلى آخره: كلام عثمان بن عبد الله بن موهب: أي: كان أهلي ، كذا فسره الكرماني .

بها ما بها م

وقال بعضهم: وكان \_ أي: الناس \_ إذا أصاب الإنسان ؛ أي: منهم ، والذي قاله الكرماني أصوب يبين به أن الإنسان إذا أصابه عين أو شيء من الأمراض . . بعث أهله إليها ؛ أي: إلى أم سلمة ، مِخضبه : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة والباء الموحدة ؛ وهي الإجانة ، ويجعل فيها ماء وشيء من الشعر المبارك ، ويجلس فيها ، فيحصل له الشفاء ، ثم يرد الشعر إلى الجلجل )(١).

## النبي على الله الله الناس الناس

روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خُذْ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس) (٢).

وروى الترمذي من حديث أنس أيضاً قال: (لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة . . نحر نسكه ، ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ، فقال : « ٱقْسِمْهُ بَيْنَ ٱلنَّاس » ) (٣ ) .

ثم ظاهر رواية الترمذي: أن الشعر الذي أمر أبا طلحة بقسمته بين

450

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ( ٤٩/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٣٢٣/١٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٩١٢).

الناس هو شعر الشقِّ الأيسر ، وهاكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة (١) ، وأما رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى . . ففيهما : أن الشقَّ الذي قسمه بين الناس هو الأيمن وكلا الروايتين عند مسلم (٢) .

### توزيع شعره ﷺ شعرة شعرة

وقد جاء في رواية حفص عند مسلم أيضاً بلفظ: (فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك).

وقال أبو بكر في روايته عن حفص: (قال للحلاق: «هَا»، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هلكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم) (٣).

#### الناس يتهافتون على شعره عليه

وفي رواية أحمد في «المسند» ما يقتضي أنه أرسل شعر الشقّ الأيمن مع أنس إلىٰ أمه أم سليم - امرأة أبي طلحة - فإنه قال فيها: (لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى . . أخذ شقّ رأسه الأيمن بيده ؛ فلما فرغ . . ناولني فقال : « يَا أَنَسُ ؛ ٱنْطَلِقْ بِهَلْذَا إِلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ » فلما رأى الناس ما خَصّها به . . تنافسوا في الشقّ الآخر ، هذا يأخذ الشيء ، وهاذا يأخذ الشيء ) ( ) .

TEA MONONONONONONONONON

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ٣٢٦/١٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٣٢٣/١٣٠٥ \_ ٣٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٣٢٤/١٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المسند ( ٢٥٦/٣ ) .

## تحقيق الكلام في الموضوع

وقد اختلفت الروايات في هنذا الموضوع كما ترى ؛ ففي بعضها أن الذي أعطاه لأبي طلحة هو الشقُّ الأيمن ، والذي قسمه بين الناس هو الأيسر ، وفي بعضها أنه أعطى الأيسر لأم سليم .

ويجمع بين هاذه الروايات بما جاء عن صاحب «المفهم» إذ قال: ( « إن قوله: لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شقّ رأسه الأيمن . . أعطاه أبا طلحة » ليس مناقضاً لما في الرواية الثانية: أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس ، وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم ، وهي امرأة أبي طلحة ؛ وهي أم أنس رضي الله عنها قال: ويحصل من مجموع هاذه الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الشقّ الأيمن . . ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس ، ففعله أبو طلحة ، وناول شعر الشقّ الأيسر لأم سليم ليكون عند أبي طلحة ، فصحّت نسبة كل شعر الشقّ الأيسر لأم سليم ليكون عند أبي طلحة ، فصحّت نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه ، والله أعلم ) (۱) .

وقد رجَّح المحب الطبري في موضع إمكان جمعه ، ورجح في مكان تعذره فقال : ( والصحيح : أن الذي وزَّعه على الناس الشقَّ الأيمن ، وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم سليم ، ولا تضاد بين الروايتين ؛ لأن أم سليم امرأة أبي طلحة ، فأعطاه صلى الله عليه وسلم لهما ، فنسب العطية تارة إليه وتارة إليها ) انتهى (٢٠).

وفيه التبرُّك بشعره صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من آثاره بأبي

Markin Markin Markin Markin Markin Markin ( L & d ) Markin Markin Markin Markin Markin Markin Markin Markin Ma

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( ٤٠٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) القرئ لقاصد أم القرئ (ص ٤٥٣).

وأمي ونفسي هو ، وقد روى أحمد في « مسنده » عن ابن سيرين أنه قال : ( فحدَّ ثنيه عَبيدة السلماني \_ يريد هنذا الحديث \_ فقال : لأن يكون عندي شعرة منه . . أحبُّ إليَّ من كل بيضاء وصفراء على وجه الأرض

وقد ذكر غير واحد: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في قلنسوته شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم ، فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له (۱) ، ويؤيد ذلك ما ذكره الملا في «السيرة»: (أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرَّق شعره صلى الله عليه وسلم بين الناس أن يعطيه شعر ناصيته ، فأعطاه إياه ، فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل ما أقدم عليه) انتهى (۱).

### التبرُّك بعرقه ﷺ

عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه: (أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع، قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سكِّ (أ) وهو نائم، قال: فلما حضر أنسَ بن مالك الوفاة. أوصى إليَّ أن يجعل في حنوطه من ذلك السكِّ قال: فجعل في حنوطه من ذلك السكِّ قال: فجعل في حنوطه ) (6).

وفي بطنها ) (١١).

<sup>(</sup>١) المسند ( ٢٥٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٣٤٣ ).

<sup>(</sup>٣) أورده العيني في « عمدة القاري » ( ٦٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سُكّ : بضم المهملة وتشديد الكاف : هو طيب مركب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٢٨١ ) .

- وفي رواية عند مسلم: ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق ، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهُ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهُ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهِ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهِ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهِ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْذَا اللهِ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا اللهِ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا على اللهُ عليه وسلم فقال: « يَا أُمُ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا على اللهُ عليه وسلم فقال: « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلْدَا على اللهُ عليه وسلم فقال: « يَا أُمْ سُلَيْمٍ ؛ وهو من أطيب

- وفي رواية إسحاق ابن أبي طلحة: (عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق ، فقال: « مَا تَصْنَعِينَ ؟ » قالت: نرجو بركته لصبياننا ، فقال: « أَصَبْتِ » ) (٢).

وفي رواية أبي قلابة: ( فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال: « مَا هَالَمَا ؟ » قالت: عرقك أدوف به طيبي ) (٣).

ويستفاد من هذه الروايات: اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه، ولا معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة، بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معاً. انتها الله المركة المركة

التبرُّك بمس جلده ﷺ

عن عبد الرحمان بن أبي ليلي عن أبيه قال : (كان أسيد بن حضير

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ۸۳/۲۳۳۱ ) .

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم (18/1771).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٢٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٧٢/١١ ) .

رضي الله عنه رجلاً صالحاً ضاحكاً مليحاً ؛ فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم . . فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته فقال : أوجعتني ، قال صلى الله عليه وسلم : « ٱقْتَصَّ » قال : يا رسول الله ؛ إن عليك قميصاً ولم يكن علي وسلم : قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه ، فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ أردت هاذا ) .

قال الحاكم: (هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي فقال: (صحيح)(١).

وأخرج ابن إسحاق عن حبان بن واسع ، عن أشياخ من قومه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه \_ حليف بن عدي بن النجار \_ وهو مستنتل من الصف ؛ أي : خارج ، فطعن في بطنه بالقدح وقال : «ٱسْتَوِ يَا سَوَادُ » فقال : يا رسول الله ؛ أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه ، فقال : «ٱسْتَقِدْ » فاعتنقه ، فقبل بطنه فقال : «مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَاذَا يَا سَوَادُ ؟ » قال : يا رسول الله ؛ حضر ما ترىٰ ، فأردت مَا يكون آخر العهد بك أن يمس عليه جلدي جلدك ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ) (٢٠) .

707)

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٢٨٩/٣ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ١٨٢ ٥ ) ، والطبراني في « الكبير »

<sup>(</sup> ۲۰٦/۱ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۹۲/۹ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « سيرة ابن هشام » ( ٦٢٦/٢ ) ، و« البداية والنهاية » ( ٥٧/٤ ) .

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلاً مختضباً بصفرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُطْ وَرْسَ» فطعن بالجريدة بطن الرجل وقال: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَلْذَا ؟!» فأثر في بطنه دما أدماه ، فقال: القود يا رسول الله ؛ فقال الناس: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتص أا فقال: «مَا بَشَرَةُ أَحَدِ فَضَّلَ ٱلله عَلَىٰ بَشَرَتِي » فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ثم قال: « أقْتَصَ » فقبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ثم قال: « أقْتَصَ » فقبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعها لك أن تشفع لي يوم القيامة ) (۱).

وأخرج ابن سعد عن الحسن: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سواد بن عمرو هلكذا، قال إسماعيل: ملتحفاً، فقال: «خُطْ خُطْ وَرْسَ وَرْسَ » ثم طعن بعود أو سواك في بطنه، فماد في بطنه فأثر في بطنه، فذكر نحوه) (٢).

وأخرج عبد الرزاق أيضاً ؛ كما في « الكنز » عن الحسن قال : (كان رجل من الأنصار يقال له : سواد بن عمرو رضي الله عنه يتخلق (٣) كأنه عرجون ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه . . نغض له ، فجاء يوماً وهو متخلق ، فأهوى له النبي صلى الله عليه وسلم بعود كان في يده فجرحه ، فقال له : القصاص يا رسول الله ؛ فأعطاه العود وكان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصان فجعل يرفعهما ، فنهره الناس وكف عنه ؛ حتى إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه . . رمى

LOL ) WANAWAWAWA

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١٨٠٣٨ ) ، وقوله : ( أدعها لك ) أي : أترك المقاصة .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبير ( ٤٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) يتخلُّق : يتطيب بالخلوق ؛ وهو طيب مركب من زعفران وغيره .

بالقضيب وعلق يقبله وقال: يا نبي الله ؛ بل أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة ) (١).

#### خبر زاهر

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « زَاهِرُ بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرَتُهُ »، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ، فمشى صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق فوجده قائماً ، فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره ، فأحسّ زاهر بأنه رسول الله قال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء بركته (٢) ، وفي رواية الترمذي في « الشمائل »: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره فقال: من هاذا ؟ أرسلني ، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول: « مَنْ يَشْتَرِي هَالَذَا ٱلْعَبْدَ ؟ » فقال له زاهر: يا رسول الله ؛ إذاً تجدني \_ والله \_ كاسداً ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية للترمذي أيضاً: « لَكِنْ عِنْدَ ٱللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ » أو قال: « أَنْتَ عِنْدَ ٱللهِ غَالِ » انتهى (٣).

非 蒜 株

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١٨٠٣٩ ) ، كنز العمال ( ٤٠٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٥٧٩٠ ) ، وأحمد في « المسند » ( ١٦١/٣ ) ، والبزار في « مسنده »

<sup>(</sup> ١٩٢٢ ) ، وأبو يعلي في « مسنده » ( ٣٤٥٦ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الشمائل المحمدية ( ٢٤٥ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

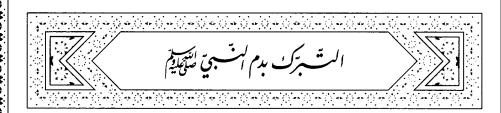

## خبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أن أباه حدَّثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ؛ فلما فرغ . . قال : «يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ ٱذْهَبْ بِهَاذَا ٱلدَّمِ فَأَهْرِقْهُ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ » فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . عمد إلى الدم فشربه ؛ فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . قال : «يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ مَا صَنَعْتَ بِٱلدَّمِ ؟ » قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى ما صنَعْتَ بِٱلدَّمِ ؟ » قال : « لَعَلَّكُ شَرِبْتَهُ ؟ » قال : نعم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « وَلِمَ شَرِبْتَ ٱلدَّمَ ؟ وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلُ لَكَ مِنَ عليه وسلم : « وَلِمَ شَرِبْتَ ٱلدَّمَ ؟ وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسَ » .

قال أبو موسى : (قال أبو عاصم : فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم) (١).

وعند أبي نعيم في « الحلية » عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>۱) كذا في «الإصابة» ( ٣٠٢/٢) ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ( ٥٥٤/٣) ، والبزار في « مسنده» ( ٢٢١٠ ) ، وقال الهيثمي في «المجمع» ( ٢١٩/١٩ \_ ٢٢٠ ) : ( رواه الطبراني والبزار باختصار ، ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة ) انتهىٰ ، وأخرج ابن عساكر نحوه في «تاريخه» ( ١٦٤/٢٨ ) مع ذكر قول أبي عاصم ، وفي رواية : قال أبو سلمة : ( فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير رضي الله عنهما من قوة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

رضي الله عنهما قال: (دخل سلمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عبد الله بن الزبير معه طِسْت يشرب ما فيها ، فدخل عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «فَرَغْتَ ؟ » قال: نعم ، قال سلمان: ما ذاك يا رسول الله ؟ قال: «أَعْطَيْتُهُ غُسَالَةَ مَحَاجِمِي يُهْرِيقُ مَا فِيها » قال سلمان: ذاك شربه والذي بعثك بالحق ، قال: «شَرِبْتَهُ ؟ » قال: نعم ، قال: «لِمَ ؟ » قال: أحببت أن يكون قال: «سول الله صلى الله عليه وسلم في جوفي ، فقال بيده على رأس ابن الزبير ، وقال: «وَيْلٌ لَكَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ ، لَا تَمَسُّكَ النَّارُ إِلَّا قَسَمَ ٱلْيَمِين ») (۱).

وفي رواية: أن ابن الزبير لما شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال له صلى الله عليه وسلم : « فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ؟ » قال : علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك ، فقال : « وَيُلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ » (٢) ، وعند الدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحوه وفيه : « وَلَا تَمَسُّكَ ٱلنَّارُ » (٣) ، وفي كتاب « الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون » : ( أنه لما شرب \_ أي : عبد الله بن الزبير \_ دمه . . تضوّع فمه مسكاً وبقيت رائحته موجودة في فمه إلىٰ أن صلب رضى الله عنه ) (١) .

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ( ۳۳۰/۱) ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱٦٢/٢٨ ) عن سلمان نحوه مختصراً ، ورجاله ثقات ، كذا في « الكنز » ( ٣٧٢٢٤ ، ٣٧٢٢٨ ) وروى نحوه الدارقطني في « سننه » ( ٢٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أوردها القسطلاني في « المواهب اللدنية » ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ( ٢٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده القسطلاني في « المواهب اللدنية » ( ٣١٧/٢ ) .

## خبر سفينة مولى النبي ﷺ

وأخرج الطبراني عن سفينة رضي الله عنه قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: «خُذْ هَلْذَا ٱلدَّمَ فَٱدْفِنْهُ مِنَ ٱلدَّوَابِ وَٱلطَّيْرِ وَٱللَّاسِ» فتغيَّبت فشربته، ثم ذكرت ذلك له فضحك)(١).

## خبر مالك بن سنان رضي الله عنه

وفي سنن « سعيد بن منصور » من طريق عمرو بن السائب: أنه بلغه أن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف يوم أحد . . مصَّ جرحه حتى أنقاه ولاح ؛ أي : ظهر محل الجرح بعد المصِّ أبيض ، فقال له صلى الله عليه وسلم : « مُجَّهُ » فقال : ولا أمجُّه أبداً ، ثم ازدرده \_ أي : ابتلعه \_ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ . . فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَاذَا » فاستشهد بأحد (٢) .

رواه الطبراني أيضاً ، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ . . لَا تَمَسُّهُ ٱلنَّارُ » (٣) .

وروىٰ سعيد بن منصور أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَالِكِ بْن سِنَانٍ » (١٠) .

TOV

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ( 1/۷ ) ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 1/۷ ) : ( ورجال الطبراني ثقات ) .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور ( ٢٥٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٩٠٩٤) ، قال الهيثمي في « المجمع » ( ٢٢١/١٧ ) : (لم أر في إسناده من أجمع على ضعفه ) انتهى .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن حجر في « الإصابة » ( 770/7 ) ، وعزاه لسعيد بن منصور ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 77/7 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 75/7 ) .

## حجَّام آخر يشرب دمه ﷺ

روى ابن حبان في « الضعفاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش ؛ فلما فرغ من حجامته . . أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط فنظر يميناً وشمالاً فلم ير أحداً ، فحسا دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر في وجهه فقال : « وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ ؟ » قلت : غيَّبته من وراء الحائط ، قال : « أَيْنَ غَيَّبتَهُ ؟ » قلت : يا رسول الله ؛ نفست (۱) على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني ، فقال : « اَذْهَبْ ؛ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ » (۲) .

# خبر بركة خادم أم حبيبة رضي الله عنهما

قال الحافظ ابن حجر: (روئ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها: بركة، كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح?» قالت: شربته، قال: «صحة يا أم يوسف» وكانت تكنى أم يوسف، فما مرضت قط حتى مرضها الذي ماتت فيه) (۲).

قلت: وقد رواه أبو داوود والنسائي مختصراً ، قال الحافظ السيوطي: ( وقد أتمَّه ابن عبد البر في « الاستيعاب » وفيه : أنه سألها عن البول الذي

<sup>(</sup>١) نفِسْتُ : بكسر الفاء : ضننتُ .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ( ٤٠٣/٢ ) ، وذكره الحافظ القسطلاني في « المواهب اللدنية »

<sup>.(</sup>YAE/1)

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير ( ٦٦/١ ) .

كان في القدح ، فقالت : شربته يا رسول الله . . . ) وذكر الحديث (١) .

## التبرُّك بالمكان الذي صلىٰ فيه النبي ﷺ

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدَّثه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلىٰ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلى ؛ وذلك المسجد علىٰ حافة الطريق اليمنىٰ وأنت ذاهب إلىٰ مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك) (٢).

## التبرُّك بموضع لامسه فم النبي ﷺ

روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة ، فشرب من فيها - أي: من فم القربة - وهو قائم قال أنس: فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا) (٣).

والمعنى: أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم ، واحتفظت به في بيتها للتبرُّك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) شرح المجتبىٰ ( ۳۱/۱) ، سنن أبي داوود ( ۲۵ ) ، المجتبىٰ ( ۳۱/۱) ، الاستيعاب ( ص ۸۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ( ١١٩/٣ ) ، المعجم الكبير ( ١٢٦/٢٥ ) ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢١٧/١١ ) : ( ورواه الطبراني وفيه البراء بن يزيد ، ولم يضعِّفه أحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) انتهى .

# التبرك بتقبيل يد من مس رسول الله على

عن يحيى بن الحارث الذماري قال : (لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلت : بايعت بيدك هاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، قلت : أعطني يدك أقبلها ، فأعطانيها فقبلتها ) (١١) .

وعند أبي نعيم في «الحلية » عن يونس بن ميسرة قال : ( دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين فدخل عليه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ؛ فلما نظر إليه . . مدّ يده فأخذ يده فمسح بها وجهه وصدره ؛ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : يا يزيد ؛ كيف ظنك بربك ؟ فقال : حسن ، فقال : فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ؛ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌ ») (٢) .

وأخرج البخاري في « الأدب المفرد » عن عبد الرحمان بن رزين قال : ( مررنا بالرَّبذة فقيل لنا : هاهنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، فأتيته فسلمنا عليه ، فأخرج يديه فقال : بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرج كفاً له ضخمة كأنها كفُّ بعير ، فقمنا إليها فقبلناها ) (٢٠) .

وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمان بن زيد العراقي نحوه (١٠).

٣٦.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٩٤/٢٢ ) ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠٩/١٦ ) : ( وفيه عبد الملك القارى ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ) انتهى .

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ( ٣٠٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ( ٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبير ( ٢١٢/٥ ) .

وأخرج البخاري أيضاً في «الأدب» عن ابن جدعان، قال ثابت لأنس رضي الله عنه: (أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم، فقبَّلها)(١٠).

وأخرج البخاري أيضاً في « الأدب » عن صهيب قال : ( رأيت علياً رضي الله عنه ورجليه ) (٢) .

وعن ثابت قال: (كنت إذا أتيت أنساً يُخْبَر بمكاني فأدخل عليه.. فآخذ يديه وأقبِّلهما وأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مسَّتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبِّل عينيه وأقول: بأبي هاتين العينين اللتين راتا رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٣).

#### التبرّك بجبته على

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (أنها أخرجت جبّة طيالسة كِسْرَوانية لها لِبْنَة (1) ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هاذه كانت عند عائشة حتى قبضت ؛ فلما قبضت . قبضتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها ) رواه مسلم (0).

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد ( ٩٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد ( ٩٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» ( ٣٤٩١) ، والبيهقي في «الشعب» ( ١٤٩٢) ، وأبو نعيم في «الحلية» ( ٣٢٧/٢) ، وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» ( ٤٠٠١) ، وقال الهيثمي في «المجمع» ( ٢٠٩/١٩) : (رواه أبو يعلىٰ ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن أبى بكر المقدمي وهو ثقة ، وسكت عنه البوصيري ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>٤) بكسر اللام وسكون الباء: رقعة في جيب القميص.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١٠/٢٠٦٩ ) .

#### التبرك بما مسته يده ﷺ

عن صفية بنت مَجْزأة: (أن أبا محذورة كانت له قُصَّة في مقدَّم رأسه إذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له: ألا تحلقها ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها بيده فلم أكن لأحلقها حتى أموت)(١).

وعن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله ؛ علِّمني سنة الأذان ، قال: فمسح مقدم رأسي قال: « تَقُولُ: ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ » ورفع بها صوته . . . الحديث (۲).

وفي رواية : ( فكان أبو محذورة لا يجزُّ ناصيته ولا يفرقها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها ) (٣) .

## التبرك بقدح النبى على ومسجد صلى فيه

عن أبي بردة قال: (قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام، فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۱۷٦/۷ ) ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد »

<sup>(</sup> ١١/ ٥٤٠) : (وفيه أيوب بن ثابت المكي ، قال أبو حاتم : لا يحمد حديثه ) انتصار .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ١٦٨٢ ) ، وأبو داوود ( ٥٠١ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٤٠٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ١٦٨٢ ) ، والنسائي في « المجتبى » ( ٤/٢ ـ ٨ ) ، وأحمد في

<sup>«</sup>المسند» (٤٠٨/٣)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٤١٨/١) برقم (١٩٩٥)، والدارقطني في «سننه» (٢٣٥/١).

فانطلقت معه فسقاني سويقاً وأطعمني تمراً ، وصليت في مسجده ) رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) (١١).

# التبرك بموضع قدم النبي على

جاء في الحديث عن أبي مجلز: (أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من «النساء» ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٢).

## التبرك بدار مباركة

عن محمد بن سوقة عن أبيه قال: (لما بني عمرو بن حريث داره . . . أتيته لأستأجر منه بيتاً فقال: ما تصنع به ؟ فقلت: أريد أن أجلس فيه وأشتري وأبيع ، قال: أقلت ذلك: لأحدِّثك في هاذه الدار بحديث: إن هاذه الدار مباركة على من سكن فيها ، مباركة على من باع فيها واشترى ؛ وذلك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مال موضوع ، فتناول بكفِّه منه دراهم فدفعها إليَّ وقال: «هَاكَ يَا عَمْرُو هَالْهِ مُلْوَ هَالْدَرَاهِمَ » ، فأخذتها ثم مضيت بها إلى أمي فقلت: يا أمه ؛ أمسكي هاذه الدراهم حتى ننظر في أي شيء نضعها ؛ فإنها دراهم أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار ، فقالت لي أمي : يا بني ؛ إذا اشتريت داراً قدمنا الكوفة فأردت شراء دار ، فقالت لي أمي : يا بني ؛ إذا اشتريت داراً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٧٣٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في « المجتبئ » ( ۲٤٣/٣ ) .

وهيأت مالها . . فأخبرني ، ففعلت ، ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع ، فأخرجتْ شيئاً معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها ، فقلت : يا أمه ؛ أي شيء هاذه ؟ قالت : يا بني ؛ هاذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاكها بيده ، فأنا أعلم أن هاذه الدار مباركة لمن جلس فيها ، مباركة لمن باع فيها واشترئ ) (1) .

# التبرك بمنبر رسول الله ﷺ (٢)

قال القاضي عياض : ( رُئي ابن عمر رضي الله عنهما واضعاً يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» ( ۱٤٧١ ) ، وهو بلفظه في «مجمع الزوائد» ( ٢٤٢/٩ ـ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نصوص التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها:

فهاذه النصوص تدل صراحة على انتقال بركة النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته إلى غيرها من الأعيان .

وتدل على اجتهاد الناس في تحصيل ذلك ، وحرصهم على طلبه في محله الذي انتقلت إليه من يد لامست يده ، وقدح شرب فيه ، وقربة لامست فمه ، ودراهم مسّتها يده ، وجبّة لبسها ، وموضع وقف فيه للصلاة ووطأته قدماه ، وهاذا كله مفصل في مواضعه ، والشاهد فيه انتقال بركة ذاته الشريفة إلى غيرها من الأعيان بلا تفريق بين الذوات ، وهاذا يدخل فيه الأمكنة والأزمنة بلا إشكال ، وأقرب دليل على ذلك حديث عتبان بن مالك الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلّي له في مكانه ليتخذه مصلى [صحيح البخاري ( ٢٥) ) ، صحيح مسلم ( ٥٤/٣٣ ) ] .

فالمحبُّون لبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون لذلك معنى إلا طلب البركة من الله في المكان الذي صلى التبرك بمكانه صلى الله عليه وسلم ، وهو معنى التبرك بمكانه صلى الله عليه وسلم .

وغيرهم ممن لا يحب بركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك تأويلات فاسدة ضالة ، والعياذ بالله تعالىٰ من ذلك .

وعن ابن قسيط والعتبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا المسجد . . جسُّوا (١) رمانة المنبر (٢) التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون ) انتهى (٣) .

قال الملاعلي القاري شارح «الشفا»: (رواه ابن سعد عن عبد الرحمان بن عبد القاري) (؛).

وروى الشيخ ابن تيمية عن الإمام أحمد: (أنه رخَّص في التمسَّح بالمنبر والرمانة، وذكر أن ابن عمر وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد من فقهاء المدينة كانوا يفعلون ذلك) انتهى (°).

#### التبرك بقبره الشريف

لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . .

<sup>◄</sup> واستمع إلى العلامة المحدث الفقيه شيخ علماء زمانه الإمام النووي في شرح هذا الحديث، وهو يقول في «شرح مسلم» ( ١٦١/٥): ( وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة ؛ منها: التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم).

قال الإمام الحافظ ابن حجر في « فتح الباري شرح صحيح البخاري » ( 010/1 ) : ( وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته ، فسأله ليصلِّي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك ) ، وانظر كذلك « عمدة القاري » للعيني ( 00/1 ) ، 00/1 ) ، 00/1 ) ، 00/1 ) و« عين الباري » للشيخ صديق حسن خان .

<sup>(</sup>١) جَسُّوا: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة: أي: مَسُّوا.

<sup>(</sup>٢) رمانة المنبر: أي: العقدة المشابهة للرمانة.

<sup>(</sup>٣) الشفا (ص ٥٨٦ ـ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا ( ١٥٣/٢ ) ، الطبقات الكبير ( ٢١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٢٦/٢ ) .

قال لابنه عبد الله: (انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه)، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي؛ فلما أقبل. قيل: هنذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: (ارفعوني) فأسنده رجل إليه، فقال: (ما لديك؟) قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، فقال: (الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت. فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر ؛ فإن أذنت لي . فأدخلوني، وإن ردّتني . ردّوني إلى مقابر المسلمين) (۱).

带 袋 彩

<sup>(</sup>١) أخرجه بطوله البخاري في «صحيحه » في (كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم) (١٣٩٢) ، وفي (كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة ) (٣٧٠٠).

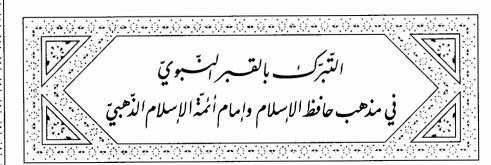

قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: (أخبرنا أحمد بن عبد المنعم غير مرة، أنا أبو جعفر الصيدلاني \_ كتابةً \_ أنا أبو علي الحداد \_ حضوراً \_ أنا أبو نعيم الحافظ، نا عبد الله بن جعفر، ثنا محمد بن عاصم، نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يكره مِسَّ قبر النبي صلى الله عليه وسلم»، قُلت: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب، وقد سئل أحمد ابن حنبل عن مسِّ القبر النبوي وتقبيله فلم يَرَ بذلك بأساً، رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد (١).

فإن قيل: فهلًا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل: لأنهم عاينوه حيّاً ، وتملوا به وقبلوا يده ، وكادوا يقتتلون على وضوئه ، واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر ، وكان إذا تنخم . . لا تكاد نخامته تقع إلَّا في يد رجل فيدلك بها وجهه .

وأما نحن: فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر.. ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني: كان يُقبِّلُ يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: « يَدُ مَسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم »(٢).

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال ( ٤٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ٣٦١ ) .

وهاذه الأمور لا يحركها من المسلم إلّا فرط حبِّه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ، ومن أمواله ومن الجنة وحُورها ، بل خَلْق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم .

حكىٰ لنا جندار: أنه كان بجبل البقاع فسمع رجلاً سب أبا بكر، فسل سيفه وضرب عنقه، ولو كان سمعه يَسُبُّه أو يسب أباه . . لما استباح دمه .

ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الا نسجد لك ؟ فقال : « لَا » (۱) ، فلو أذن لهم . . لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف .

وكذالك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يُكَفَّرُ به أصلاً بل يكون عاصياً ، فليُعَرَّف أن هاذا منهى عنه ، وكذالك الصلاة إلى القبر ) (٢٠).

紫 紫

<sup>(</sup>Y) معجم الشيوخ ( ۱/۷۲ \_ ۷٤ ) .



عن نافع: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة).

قال النووي في « الشرح » : ( وفي هاذا الحديث من الفوائد التبرُّك بآثار الصالحين ) (١) .

#### التبرك بالتابوت

ذكر الله تعالى في القرآن فضيلة التابوت فقال: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ عَالَىٰ فَي القرآن فضيلة التابوت فقال: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ عَالَىٰ فَي القَرْفِ فَي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا لَيْكُمُ التَّالَيْكَةُ ﴾ (٢).

وخلاصة القصة: أن هاذا التابوت كان عند بني إسرائيل وكانوا يستنصرون به ، ويتوسلون إلى الله تعالى بما فيه من آثار ، وهاذا هو التبرُّك بعينه الذي نريده ونقصده ، وقد بين الله جلَّ جلاله محتويات التابوت فقال: ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ ﴾ ، وهاذه

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ٤٠/٢٩٨١ ) ، شرح صحیح مسلم ( ١١١/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ( ٢٤٨ ) .

البقية مما تركه آل موسى وهارون: هي عصا موسى وشيء من ثيابه وثياب هارون ونعلاه، وألواح من التوراة وطست؛ كما ذكره المفسرون والمؤرخون؛ كابن كثير والقرطبي والسيوطي والطبري، فارجع إليهم، وهو يدل على معانٍ كثيرة؛ منها التوسل بآثار الصالحين، ومنها المحافظة عليها، ومنها التبرُّك بها (۱).

# التبرك بمسجد العَِشَّار

عن صالح بن درهم يقول: انطلقنا حاجين ؛ فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها: الأُبُلَّة ؟ قلنا: نعم ، قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العِشَّار ركعتين أو أربعاً ويقول هذه لأبي هريرة ؟ سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ ٱللهَ عَنَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ ٱلْعِشَارِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْر غَيْرُهُمْ ».

قال أبو داوود: ( هلذا المسجد مما يلي النهر) انتهى (٢).

قال العلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه « بذل المجهود شرح سنن أبي داوود » : ( وفي الحديث دلالة على أن الطاعات البدنية توصل إلى الغير أجرها ، وأن مآثر الأولياء والمقربين تزار ويتبرَّك بها ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۸۱۱/۲/۲ ـ ۸۱۶) ، تفسير ابن كثير ( ۳۰۱/۱) ، تفسير القرطبي ( ۲۰۰/۳) ) ، الدر المنثور ( ۷۰۸/۱) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داوود ( ٤٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) بذل المجهود ( ٢٢٥/١٧ ) .

وقال العلامة المحدث الشيخ أبو الطيب صاحب « عون المعبود » : ( مسجد العشار مسجد مشهور يتبرَّك بالصلاة فيه ) (١). The same 樂 (١) عون المعبود ( ٤٢٢/١١ ) . \$ A CHAMANA MANAMANA MANAMANA 411

# المركة الرّسول النّوية عن في ب ركة الرّسول النّوية

نسمع كثيراً من الناس يقولون: نحن في بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو معنا بركته صلى الله عليه وسلم، وسئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ( وأما قول القائل: نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا حلَّت البركة . . فهنذا الكلام صحيح باعتبار ، باطل باعتبار ؛ فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل . . فهنذا كلام صحيح ، كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به وأطاعوه . . فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة ، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه . . حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله .

وأيضاً: إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر . . فهلذا حق ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بضُعَفَائِكُمْ ؛ بِدُعَائِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ » (١) .

وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار ؛ لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٨٩٦ ) ، والنسائي في « المجتبىٰ » ( ٤٥/٦ ) عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه .

وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتٌ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) .

فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار . . لعذب الله الكفار .

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لَوْلَا مَا فِي ٱلْبُيُوتِ مِنَ ٱلنِّيسَاءِ وَٱلسَّدَّرَارِي . . لَأَمَرْتُ بِٱلصَّلَاةِ فَتُقَامُ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ ٱلصَّلَاةَ مَعَنَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ مُعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ ٱلصَّلَاةَ مَعَنَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ » (1).

وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ، وقد قال المسيح عليه السلام : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ (٣) ، فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله ، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود ؛ فمن أراد بالبركة هاذا وكان صادقاً . . فقوله حق .

وأما المعنى الباطل . . فمثل أن يريد الإشراك بالخلق : مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله ، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله . . فهاذا جهل ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم مدفوناً بالمدينة عام الحرَّة ، وقد أصاب أهل المدينة

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٤٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٢/٦٥١ ) ، وأبو داوود ( ٥٤٩ ) ، والترمذي ( ٢٥٠٧ ) . النباء في المراد ( ٢٥٠٧ ) . النباء في المراد ( ٢٥٠٧ ) . أو المراد ( ٢٥٠٧ ) .

<sup>(</sup> ٢١٧ ) ، والنسائي في « المجتبىٰ » ( ١٠٧/٢ ) ، وابن ماجه ( ٨٥٦ ) ، وأحمد ( ٣٦٧/٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ( ٣١ ) .

من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله ، وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلك ، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم ؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك ، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين ، وببركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم .

وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام وقد استولى النصاري على تلك البلاد قريباً من مئة سنة ، وكان أهلها في شر ؛ فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله . . فهو غالط .

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله ؛ مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره ، وتقبيل الأرض عنده ، ونحو ذلك يحصل له السعادة وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله ، وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ، ويدخله الجنة بمجرد محبته ، وانتسابه إليه ، فهلذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة . . فهو من أحوال المشركين وأهل البدع باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده ) (۱) .

<sup>(</sup>۱) مجموعة الفتاويٰ ( ۲۷/۱۱ ـ ۲۸ ) .



قال عبد الله بن أحمد: (رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبِّلها ، وأحسِب أني رأيته يضعها على عينه ، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به .

ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حُبِّ الماء ثم شرب فيها ، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه ) .

قلت \_ أي : الإمام الذهبي \_ : (أين المتنطِّع المنكر على أحمد ، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمَّن يلمَس رمَّانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمَسُّ الحجرة النبوية ، فقال : « لا أرى بذلك بأساً » أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع ) (١٠) .

拳 蒜 桊

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ( ٢١٢/١١ ).



والحاصل من هاذه الآثار والأحاديث: هو أن التبرُّك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه سنة مرفوعة وطريقة محمودة مشروعة ، ويكفي في إثبات ذلك فعل خيار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، بل وأمره مرة وإشارته أخرى إلى فعل ذلك ، وبالنصوص التي نقلناها يظهر كذب من زعم أن ذلك ما كان يعتني به ويهتم بفعله أحد من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنهما ، وأن ابن عمر ما كان يوافقه على ذلك أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهنذا جهل أو كذب أو تلبيس ؛ فقد كان كثير غيره يفعل ذلك ويهتم به ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ، وأم سلمة ، وخالد بن الوليد ، وواثلة بن الأسقع ، وسلمة بن الأكوع ، وأنس بن مالك ، وأم سليم ، وأسيد بن حضير ، وسواد بن غزية ، وسواد بن عمرو ، وعبد الله بن الزبير ، وسفينة مولى وعبد الله بن الزبير ، وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبركة خادم أم حبيبة ، ومالك بن سنان ، وأسماء بنت أبي بكر ، وأبو محذورة ، ومالك بن أنس ، وأشياخه من أهل المدينة ؛ كسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد .



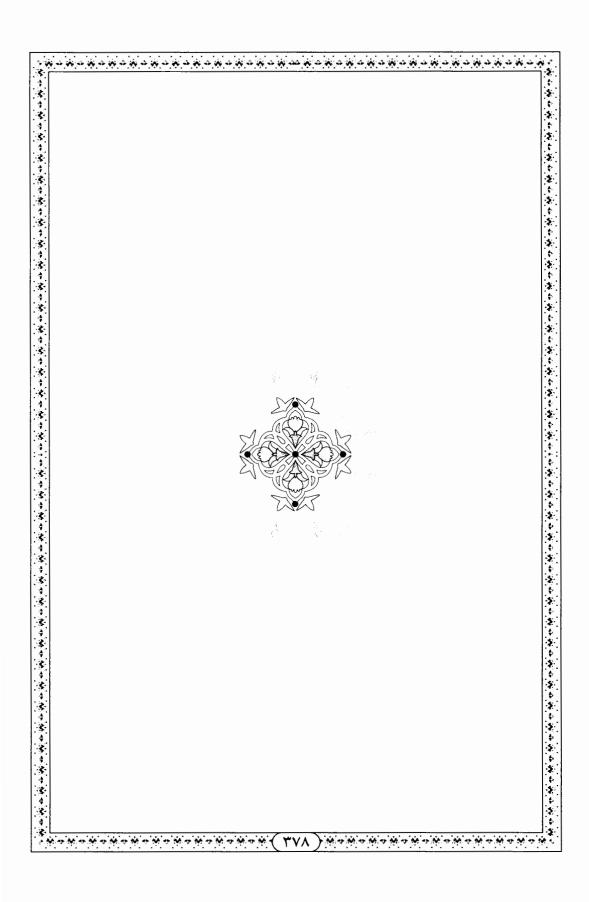



الحياة البرزخية حياة حقيقية ، وهنذا ما دلت عليه الآيات البينات والأحاديث المشهورة الصحيحة .

وهاذه الحياة الحقيقية لا تعارض وصفهم بالموت ؟ كما جاء ذلك في كتاب الله العزيز إذ يقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِللهَ الْمَلْكِ اللهُ العزيز إذ يقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِللهَ الْمَلْكِ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكِ مَيِّتُ وَإِنْهُم مَيِّتُونَ ﴾ (٢) ، إن معنى قولنا عن الحياة البرزخية بأنها حقيقية ؟ أي : ليست خيالية أو مثالية كما يتصورها بعض الملاحدة ممن لا تتسع عقولهم للإيمان إلا بالمشاهد المحسوس دون الغيب الذي لا يطيق العقل البشري تصوره .

إن وقفة تأمُّل قصيرة عند قولنا عن الحياة البرزخية بأنها حقيقية لا تبقي من الإشكال أدنى ذرَّة ؛ حتى عند من يقصر فهمه وذوقه عن تعقُّل المعاني ، فكلمة (حقيقية) ليست إلا لنفي الباطل وطرد الوهم ، ونفي الخيال الذي قد يقع في ذهن الإنسان المتشكك المرتاب في أحوال عالم البرزخ وعالم الآخرة ، وغيرهما من العوالم الأخرى ؛ كالنشر والبعث والحشر والحساب .

وهاذا المعنى يدركه الإنسان العربي البسيط الذي يعرف أن كلمة (حقيقية ) تعني حقيقة ؛ وهي ما يقابل الوهم والخيال والمثال ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية ( ٣٠ ) .

فحقيقية ؛ أي : ليست بوهمية وهاذا هو المقصود بعينه ، وهاذا هو مفهومنا وتصورنا لهاذه القضية ، ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التي تثبت بأن الميت يسمع ويحسُّ ويعرف ، سواء كان مؤمناً أم كافراً .

فمنها حديث القليب ؛ وهو ثابت في « الصحيحين » من وجوه متعددة عن أبي طلحة وعمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر ، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم: « يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ؛ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً ؟ فَإِنِي وَبِيعَةَ ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ؛ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً ؟ فَإِنِي وَسِلم ، فقال : يا رسول الله ؛ كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيَّفوا ؟ وسلم ، فقال : يا رسول الله ؛ كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيَّفوا ؟ قال : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَلْكِنَّهُمْ لَا

ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح (۲) ، ومن حديث عبد الله بن سيدان عن أبيه نحوه ، وفيه : فقالوا: يا رسول الله ؛ وهل يسمعون ؟ قال : « يَسْمَعُونَ كَمَا تَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ » (۳) .

ومنها: ما رواه البزار وصححه ابن حبان من طريق إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) هلكذا أخرجه مسلم ( ۲۸۷۶) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأخرجه البخاري أيضاً من حديث أنس عن أبي طلحة ( ۳۹۷۱) ، و( ۳۹۸۰ ، ۳۹۸۰) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ( ۷٦/۲۸۷۳) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٦٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٦٥/٧ ) .

عبد الرحمان السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « إِنَّا ٱلْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبرينَ » (١).

وقال البخاري في «صحيحه»: (باب الميت يسمع خفق النعال)، ثم روئ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ٱلْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ . . أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ . . . » الحديث ، وذكر الحديث أيضاً في (باب ما جاء في عذاب القبر) (٢).

وسماع الميت خفق النعال وارد في عدة أحاديث ؛ منها الأحاديث الواردة في سؤال القبر وهي كثيرة منتشرة ، وفيها التصريح بسؤال الملكين له وجوابه بما يطابق حاله من سعادة أو شقاء (٣) ، ومنها ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من السلام على أهل القبور ومخاطبتهم بلفظ : السلام عليكم دار قوم مؤمنين .

قال ابن القيم: (وهاذا خطاب لمن يسمع ويعقل ، ولولا ذلك . . لكان هاذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ، والسلف مجمعون على هاذا ، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به ) ثم ذكر جملة منها في «كتاب الروح » فليراجع (1) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ۳۱۱۸) ، والبزار في « مسنده » ( ۹۷۱۵) ، وأخرجه أيضاً ابن حبان في « صحيحه » (۳۱۱۳) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من حديث طويل .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١٣٣٨ ، ١٣٧٤ ) ، وأخرجه مسلم ( ٧٠/٢٨٧٠ ) عن أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٣٧٤ ) ، ومسلم ( ٧٠/٢٨٧٠ ) ، وأبو داوود ( ٤٧١٨ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الروح ( ص ٥٤ ) .

قلت: وقد روى عبد الرزاق في هاذا الباب حديثاً عن زيد بن أسلم قال: (مر أبو هريرة وصاحب له على قبر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سَلِّم، فقال الرجل: أُسلِّمُ على القبر! فقال أبو هريرة: إن كان رآك في الدنيا يوماً قط.. إنه ليعرفك الآن)(١).

وهاذا الذي قلناه هو عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وهم أهل السنة والجماعة ، فلا أدري كيف يغفل هاؤلاء الذين يَدَّعون أنهم على مذهب السلف عن هاذه الحقيقة ؟!

وقد أفاض الشيخ ابن القيم في كتاب « الروح » بما يشفي ويكفي ، وننقل هنا فتوى عظيمة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في هذا الموضوع ؛ كما جاء في « الفتاوى الكبرىٰ » .

سئل الشيخ عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم ؟ وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره ؟

فأجاب: (الحمد لله ، نعم ؛ قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات ؛ كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري قال : « إِذَا قَبَضْتُ نَفْسَ ٱلْمُؤْمِنِ . . تَلَقَّاهَا ٱلرَّحْمَةُ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ كَمَا يَتَلَقَّوْنَ ٱلْبَشِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا ، فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِهِمْ : أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ يَسْتَرِيحُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ ، قَالَ : لِبَعْضِهِمْ : أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ يَسْتَرِيحُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ ، قَالَ : فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَمَا فَعَلَتْ فُلَانَةٌ هَلْ تَزَوَّجَتْ . . . » الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) المصنف ( ٦٧٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الزهد (٤٤٣).

وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه . . ففي حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ ٱلْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ . . إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » (١٠) .

قال ابن المبارك: « ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » وصححه عبد الحق صاحب « الأحكام » ) انتهى (7).

وجاء في موضع آخر أيضاً سئل الشيخ ابن تيمية: هل الميت يسمع كلام زائره ويرى شخصه ؟ وهل تعاد روحه إلى جسده في ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره ؟ وهل تجمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله ؟

فأجاب: ( الحمد لله رب العالمين ، نعم ؛ يسمع الميت في الجملة كما ثبت في « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُّونَ عَنْهُ » (٣).

ثم ساق أحاديث متعددة في هذا المعنى ، ثم قال : فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ، ولا يجب أن يكون السمع له دائماً ، بل قد يسمع في حال دون حال ؛ كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من يخاطبه ، وقد لا يسمع لعارض يعرض له ، وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ١٨٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوي ( ١٨٥/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٣٣٨ ) ، صحيح مسلم ( ٧١/٢٨٧٠ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

السمع المنفي بقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِيَ ﴾ (١) ؛ فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال ؛ فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه ، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى ؛ فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى لاكنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي ، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَيَهِمْ خَيْرًا لَا لَهُمْ مَعُمّ ﴿ (١) ، وأما رؤية الميت . . فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها .

وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره ؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت ؛ كما جاء في الحديث ، وتعاد أيضاً في غير ذلك .

ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله ؛ وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم .

وهاذا جاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أفنية القبور، قال مجاهد: «الأرواح تكون في أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت  $(^{*})^{*}$  فهاذا يكون أحياناً، وقال مالك بن أنس: «بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت  $(^{*})^{*}$ ، والله أعلم) انتهى  $(^{*})^{*}$ .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ١١٨٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ١١٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مجموعة الفتاوي (٢٠٣/٢٤ \_ ٢٠٥ ).

وقال الشيخ ابن تيمية في موضع آخر: (أما ما أخبر الله من حياة الشهيد ورزقه، وما جاء في الحديث الصحيح من دخول أرواحهم الجنة. فذهبت طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين وغيرهم، والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة: أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصاً بالشهيد؛ كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة؛ كما نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو الواقع وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق) انتهى (1).

#### لا تؤذ الميت لئلا يؤذيك

رأىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد اتَّكاً على قبر فقال له: « لَا تُؤْذِ صَاحِبَ ٱلْقَبْرِ » (٢).

وأخرجه الطحاوي في « معاني الآثار » من حديث عمرو بن حزم بلفظ : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ، فقال : « ٱنْزِلْ عَنِ ٱلْقَبْرِ ، لَا تُؤْذِ صَاحِبَ ٱلْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ » انتهى (٣).

#### معنى الحياة البرزخية

وينبغي أن نبين للناس معنى تلك الحياة وأنها حياة برزخية وأنها

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ١٨٥/٢٤ ـ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار ( ١٥/١٥ ) .

ليست كحياتنا هاذه ، بل هي حياة خاصة لائقة بهم وبالعالم الذي هم فيه ، للكن لا بدّ أن نبين لهم أيضاً أنها ليست كحياتنا ؛ لأن حياتنا أقل وأحقر وأضيق وأضعف ؛ فالإنسان فيها بين عبادة وعادة ، وطاعة ومعصية ، وواجبات مختلفة لنفسه وأهله ولربه ، وأنه تارة يكون طاهراً ، وتارة يكون على ضد ذلك ، وتارة يكون في المسجد ، وتارة يكون في الحمام وأنه لا يدري بم يختم له ؟! فقد يكون بينه وبين الجنة ذراع ثم ينقلب الأمر رأساً على عقب فيصير من أهل النار وبالعكس ؛ أما في البرزخ ؛ فإنه إن كان من أهل الإيمان . . فإنه قد جاوز قنطرة الامتحان التي لا يثبت عندها إلا أهل السعادة ، ثم إنه قد انقطع عنه التكليف وأصبح روحاً مشرقة طاهرة مفكرة ، سيًاحة سبًاحة جوَّالة في ملكوت الله وملكه سبحانه وتعالى ، لا هم ولا حزن ، ولا بأس ولا قلق ؛ لأنه لا دنيا ولا عقار ، ولا ذهب ولا فضة ، فلا حسد ولا بغى ولا حقد .

وإن كان غير ذ'لك . . ففي عكس ذ'لك .



وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ خصائص انفردوا بها دون غيرهم من البشر ، ولو شاركهم غيرهم في بعضها . . فهو على وجه الإلحاق النسبي ، وتبقى الخصوصية للأنبياء من جهتين :

الأولى : من جهة الأصالة .

الثانية: من جهة الكمال.

وهاذه بعض تلك الخصائص:

## كمال حياتهم عليهم الصلاة والسلام

ذكرنا فيما تقدم أن الحياة البرزخية حياة حقيقية ، وأن الميت يسمع ويحسُّ ويعرف ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ، وأن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليست مختصة بالشهيد كما دلت علىٰ ذلك النصوص الثابتة ، وهنذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة ، ومن هنا فإن القول بحياة الأنبياء من فضول القول وهو أمر ظاهر كالشمس لا يحتاج إلىٰ إثبات ، بل إن الصواب هو أن نقرر بأن حياتهم أكمل وأجلُّ وأتم وأعظم ، وهاكذا حياة الناس على ظهر الأرض في الدنيا فإنها درجات ومقامات ومراتب متفاوتة ؛ فمنهم أموات في صورة أحياء ، قال فيهم المولى جلَّ شأنه : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَقَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفَيُلُونَ ﴾ (١) .

سورة الأعراف ، الآية ( ١٧٩ ) .

ومنهم الذين قال فيهم: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَفُونَ ﴾ (١).

ومنهم من قال فيهم: ﴿ قَدَ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوُلَيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ (٢) .

ومنهم من قال فيهم : ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ
مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلَّا أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ ﴾ (٣) .

وهاكذا الحياة البرزخية درجات ومراتب ومقامات متفاوتة ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ مَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ (١٠).

أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . . فإن حياتهم ورزقهم ، ومعرفتهم وسماعهم ، وإدراكهم وشعورهم وإحساسهم أكمل وأتم وأرفع من غيرهم ، والدليل هو قوله تعالى في حق الشهداء : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنا ۚ بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٥) .

٣٨٨ )

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآيات ( ١ \_ ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ، الآيتان (١٦ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الروح ( ص ١١٧ ).

ظاهرة يزيد بها الشهداء على من سواهم ، وإلا . . كان ذكر حياتهم عبثاً لا فائدة منه ؛ خصوصاً وأن الله تعالى نهى أن نقول عنهم أموات فقال : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْوَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

وحينئذ نقول: إنه لا بدَّ من أن تكون حياتهم أكمل من حياة غيرهم وأشرف، وهاذا ما يؤيده ظاهر النصوص فأرواحهم مرزوقة ترد أنهار البحنة وتأكل ثمارها كما قال تعالى: ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ (٢)، ثم إحساسهم بذلك الطعام والشراب والنعيم إحساس كامل بشعور تام وتلذذ تام وتمتع حقيقي ؛ كما جاء في الحديث: « فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ . . قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ ٱللهُ بنَا » (٣) .

وأرواحهم لها تصرف أكبر من غيرها وأوسع ؛ فهي تتجول وتسرح في الجنة حيث تشاء ، ثم تأوي إلىٰ قناديل تحت العرش ، كذا في «صحيح مسلم»(١٠).

وهم يسمعون الكلام ويفهمون الخطاب ؛ فقد جاء في « الصحيح » : أن الله تعالىٰ يقول لهم : ما تشتهون ؟ فيقولون : كذا وكذا ، ويعود السؤال ويعود الجواب ، ثم يطلبون أن يعودوا إلى الدنيا للجهاد (°) ، ثم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود (٢٥١٢) ، وأحمد في « المسند » (٢٦٦/١) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١٨٨٧ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٨٨٧ ) ، والترمذي ( ٣٠١١ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

يطلبون أن يبلغ الله عنهم رسالة منهم إلى إخوانهم بالدنيا فيها بيان ما أكرمهم الله به ، فيقول الله : أنا أبلغ عنكم (١١) .

فإذا ثبت هذا في حقِّ الشهداء . . ثبت في حقِّ الأنبياء من وجهين :

الأول: أن هاذه رتبة شريفة أعطيت للشهيد كرامة له ولا رتبة أعلى من رتبة الأنبياء ، ولا شك أن حال الأنبياء أعلى وأكمل من حال جميع الشهداء ، فيستحيل أن يحصل كمال للشهداء ولا يحصل للأنبياء ، لا سيما هاذا الكمال الذي يوجب زيادة القربى والزلفى والنعيم والأنس بالعلى الأعلى .

الثاني: أن هاذه الرتبة حصلت للشهداء أجراً على جهادهم وبذلهم أنفسهم لله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنَّ لنا ذلك ودعانا إليه وهدانا له بإذن الله تعالى وتوفيقه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً . . فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدىً . . كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ مِثْلُ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ . . كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٢٥١٢ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٢٦٦/١ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٠١٧ ) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٦٧٤ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة ، فكل أجر حصل للشهيد . . حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لسعيه مثله .

شابغا هابغا هابغا هابغا مابغا مابغا

والحياة البرزخية الخاصة بالشهيد هي زيادة إكرام له بهذا الأجر في مقابلة عمله تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، واستشهاده في سبيل الله وسبيله ، فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله من الحياة، بل وأعظم منه لفضله عليه.

إن حياة الأنبياء البرزخية الحقيقية وخصوصاً نبينا صلى الله عليه وسلم هي أرفع وأكمل من أن يتصور جاهل أو أحمق أننا نعني بها أن يعيشوا كما نعيش ، فيأكلون ويشربون محتاجين إلى الأكل والشرب ، ويبولون ويتغوَّطون مضطرين إلى ذلك ، ويخرجون من قبورهم لحضور مجالس الذكر ومجامع القرآن ، ولمشاركة الأمة في أفراحها وأحزانها وأعيادها ومواسمها ، ثم يرجعون إلى قبورهم تحت الأرض في تلك الحفرة الضيقة وفوقهم التراب ، وليس في هاذا أدنى كرامة أو منقبة ، بل هو عين الإهانة التي لا يرضاها الإنسان لتابع أو خادم له فضلاً عن أن يمنَّ الله تعالى بذلك على خير خلقه وأجلِّ عبيده ، حاشا وكلا وألف حاشا وكلا وألف

إن الحياة البرزخية الحقيقية هي الشعور التام والإدراك الكامل والمعرفة الصادقة ، إنها حياة طيبة صالحة ؛ دعاء وتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة .

泰 綠 卷



ومن ثمرات تلك الحياة البرزخية صلاتهم في قبورهم صلاة حقيقية ليست خيالية ولا مثالية ، وقد جاءت أحاديث في هاذا الموضوع ؟ فمنها : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ٱلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ » (١).

قال الإمام الحافظ البيهقي في الجزء الخاص بهاذه المسألة: (وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ ٱلْأَنْبِيَاءَ لَا يُتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَلَاكِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَي ٱللهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ » ) .

قال البيهقي: (إن صح بهاذا اللفظ .. فالمراد به والله أعلم و لا يتركون لا يصلون إلا هاذا المقدار، ثم يكونون مصلين فيها بين يدي الله تعالى (7), قال البيهقي: (ولحياة الأنبياء بعد موتهم صلوات الله عليهم شواهد من الأحاديث الصحيحة) (7).

ثم ذكر البيهقي بأسانيده حديث: « مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٣٤٢٥ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٦٨٨٨ ) ، ورجال أبي يعلىٰ ثقات ؛ كذا في « مجمع الزوائد » ( ٥١/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) حياة الأنبياء ( ص ٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) حياة الأنبياء ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حياة الأنبياء (ص ٧٩) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

وحديث: « قَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ ؟ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة ، وَإِذَا عِيسَى يُصَلِّي ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة ، وَإِذَا عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ ٱلنَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ ٱلثَّقَفِيُ ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يعني : نفسه \_ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يعني : نفسه فَحَانَتِ ٱلصَّلَاة فَائِمٌ عَلَيْهِ مَنَ ٱلصَّلَاة . . قَالَ قَائِلٌ : فَحَانَتِ ٱلصَّلَاة مَالِكٌ صَاحِبُ ٱلنَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَٱلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ هَلذَا مَالِكٌ صَاحِبُ ٱلنَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَٱلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَام » (١٠) .

وقوله: « ضَرْب » أي: خفيف اللحم الممشوق المستدق.

وقال البيهقي في « دلائل النبوة » : ( وفي الحديث الصحيح عن سليمان التيمي وثابت البناني ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ ٱلْكَثِيبِ ٱلْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ » ) (٢).

قلت : وهو صحيح (٣) .

وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن السبب في تخفيف الصلاة علينا من خمسين إلى خمس صلوات هو موسى عليه السلام ؛ وهو ميت قد أدى رسالة ربه وانتقل إلى جواره في الرفيق الأعلى ، وللكنه هو السبب في إيصال أعظم خير إلى الأمة المحمدية حينما طلب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه وقال له: «سَلْ رَبَّكَ ٱلتَّخْفِيفَ ؛ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) حياة الأنبياء (ص ٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والحديث أخرجه مسلم ( ١٧٢ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٧١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ( ٣٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٦٤/٢٣٧٥ ) عن أنس رضي الله عنه .

أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ » (١) ، فهل هاذه المراجعة حقيقية أو خيالية ؟ وهل في اليقظة أو في المنام ؟ وهل هي صحيحة أم مكذوبة ؟ وهل موسى مات أم لا يزال حياً حتى وقت تلك المراجعة ؟

أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ علىٰ ثنيَّة فقال: « مَا هَلْذِهِ ؟ » قالوا: ثنيَّة كذا وكذا ، قال: « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ عَلَىٰ نَاقَةٍ خِطَامُهَا لِيفٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ » انتهىٰ (٢).

وفي حديث آخر: «أُرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ ٱللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَ أَنْتَ رَاءٍ مِنْ ٱللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً ، مُتَّكِئاً عَلَىٰ رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ ، يَطُوفُ بَالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَلذَا ؟ فَقِيلَ : هَلذَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ » (٣).

وفي حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بوادي الأزرق ، فقال : « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ هَابِطاً مِنَ ٱلثَّنِيَّةِ وَلَهُ الأزرق ، فقال : « كَأَنِّي أَنْظُرُ جُوَارٌ إِلَى ٱللهِ بِٱلتَّلْبِيَةِ » ، ثم أتى علىٰ ثنيَّة هَرْشىٰ ، فقال : « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي » ( ؛ ) .

وفي حديث آخر: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَاضِعاً إِصْبَعَيْهِ فِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَاضِعاً إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٩ ) ، ومسلم ( ١٦٣ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) المستدرك ( ٥٨٤/٢ ) ، وانظر « الدر المنثور » ( ٦٦٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٩٠٢ ) ، ومسلم ( ٢٧٣/١٦٩ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٦٨/١٦٦ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٦٩/١٦٦ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

وهاذه الأحاديث كلها في الصحيح ، وكذلك صلاتهم قياماً وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم بهم ، ولا يقال : إن ذلك رؤيا منام ، وإن قوله : « أراني » فيه إشارة إلى النوم ؛ لأن الإسراء وما اتفق فيه كان يقظة على الصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف ، ولو قيل بأنه نوم . . فرؤيا الأنبياء حقٌ .

## بقاء أجسادهم عليهم الصلاة والسلام

جاء في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ؛ فِيهِ خُلِقَ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ ٱلصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ ٱلصَّلَاةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » ، قال : قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف فيه ؛ فَإِنَّ صَلَاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ يقولون : بليت \_ فقال : « إِنَّ ٱللهَ تَعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ يقولون : بليت \_ فقال : « إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ ٱلْأَنْبِيَاءِ » (١) .

واعلم: أن حديث: « إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ » ورد من طرق كثيرة جمعها الحافظ المنذري في جزء مخصوص ، وقال في « الترغيب والترهيب »: ( رواه ابن ماجه بإسناد

<sup>(</sup>۱) هاذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۸۷۸۸ ) ، وأحمد في « مسنده » ( ۸/٤ ) ، وابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ( ٦٣ ) ، وأبو داوود في « سننه » ( ١٠٤٠ ) ، والنسائي في « المجتبئ » ( ٩١/٣ ) ، وابن ماجه في « سننه » ( ١٧٢٣ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢١٦/١ ) ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٧٣٠ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٩١٠ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٧٨١ ) ، والبيهقي في « حياة الأنبياء » ( ص ٨٨ ) ، وفي « شعب الإيمان » ( ٢٧٦٨ ) ، وغيرهما

جيد، ورواه أحمد وأبو داوود وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وصححه) (١).

وقال ابن القيم في كتاب «الروح» نقلاً عن أبي عبد الله القرطبي: (صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس ، وفي السماء خصوصاً موسى وقد أخبر: «مَا مِنْ مُسْلِم يُسَلِّمُ عَلَيْهِ . . إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ »(٢) . . . إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء ، وذلك كالحال في الملائكة ؛ فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم) (٣).

وقد نقل كلام القرطبي وأقره أيضاً الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في « شرح عقيدة أهل السنة » حيث قال ما نصه: قال أبو عبد الله القرطبي: قال شيخنا أحمد بن عمر القرطبي صاحب « المفهم في شرح مسلم »: ( والذي يزيح هاذا الإشكال: أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال ، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ، وهاذه صفة الأحياء في الدنيا ، وإذا كان هاذا في الشهداء . . كان الأنبياء بذلك أحق وأولى ) ( ) .

44 L L L L L

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب ( ۲٤٨٨ ) ، سنن ابن ماجه ( ۱۷۲۳ ) ، مسند أحمد ( ۸/٤ ) ، سنن أبي داوود ( ۱۰٤٠ ) ، صحيح ابن حبان ( ۹۱۰ ) ، مستدرك الحاكم ( ۲۷۸/۱ ) ، محمده

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٢٠٣٤ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الروح ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المفهم (٢/٣٣١).

وذكر القرطبي: (أن أجساد الشهداء لا تبلئ) (۱) ، وقد صحَّ عن جابر: أن أباه وعمرو بن الجموح رضي الله تعالىٰ عنهم ـ وهما ممن استشهد بأحد ودفنا في قبر واحد ـ حفر السيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك ، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، وكان بين ذلك وبين أحد ست وأربعون سنة (۲) .

ولما أجرئ معاوية العين التي استنبطها بالمدينة ؛ وذلك بعد أحد بنحو من خمسين سنة ، ونقل الموتئ . . أصابت المسحاة قدم حمزة رضي الله عنه فسال منه الدم ، ووجد عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس (٣) .

وروى أهل المدينة كافة: أن جدار النبي صلى الله عليه وسلم لما انهدم أيام الوليد . . بدت لهم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد قتل شهيداً (1) .

وقد ذكر الشيخ ابن تيمية: (أنه لما حصل الهدم. بدت لهم قدم بساق وركبة ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة ، فقال: هذه ساق عمر وركبته ، فسري عن عمر بن عبد العزيز) انتهى (°).

**ϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͼϻͺϥϥͺ** 

<sup>(</sup>١) المفهم ( ٣٠٧/٧ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( ٥٢١/٣ ) ، وأخرجه مالك في « الموطأ »

<sup>(</sup> ٤٧٠/٢ ) عن ابن أبي صعصعة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبقات الكبير» ( ٥٢٢/٣ ) ، و«السيرة النبوية » لابن كثير ( ٨٦/٣ ـ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « البداية والنهاية » ( ٢٣٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٢٣/٢ ) .

وقد ألَّف في هذا الموضوع الإمام الحجة أبو بكر بن الحسين البيهقي رسالة خاصة جمع فيها جملة من الأحاديث التي تدل على حياة الأنبياء وبقاء أجسادهم ، وكذلك ألَّف الحافظ جلال الدين السيوطي رسالة خاصة بذلك .

益 猿 滁

( 394 )

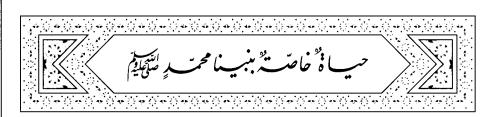

وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياة برزخية أكمل وأعظم من غيره تحدَّث عنها بنفسه ، تثبت اتصاله بالأمة المحمدية ومعرفته بأحوالها واطلاعه على أعمالها وسماعه لكلامهم وردَّه لسلامهم ، والأحاديث في هاذا الباب كثيرة ؛ فمنها : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي ٱلْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي ٱلسَّلَامَ » (1).

ومنها: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ . . حَمِدْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ . . حَمِدْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ . . ٱسْتَغْفَرْتُ ٱللهَ لَكُمْ » (٢) .

قال الحافظ أبو زرعة العراقي في (كتاب الجنائز) من «طرح التثريب في شرح التقريب »: (إسناده جيد) $^{(r)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في « المجتبىٰ » ( 77/7 ) ، وابن حبان ( 918 ) ، والقاضي إسماعيل في « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ( 70 ) ، وانظر « الترغيب والترهيب » ( 70 ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ١٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب ( ٢٩٧/٣ ) ، قوله : قال العراقي : ( إسناده جيد ) :

كذا قال العراقي في « طرح التثريب » ( ٢٩٧/٣ ) ، وظن بعضهم أن هلذا مخالف لما جاء في « تخريج أحاديث الإحياء » للعراقي ( ٣٨١٠ ) حيث قال : ( رواه البزار من حديث ابن مسعود ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ، >

وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » : ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) ، وصححه الحافظ السيوطي في « المعجزات والخصائص » ، وكذا القسطلاني شارح « البخاري » ، ونصَّ المناوي في « فيض القدير » : ( بأنه صحيح ) ، وكذا الزرقاني في « شرح المواهب » للقسطلاني ، وكذا الشهاب الخفاجي في « شرح الشفا » (۱) .

وكذا الملاعلي القاري في «شرح الشفا» وقال: (رواه أيضاً الحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» بسند صحيح)، وذكره ابن حجر في «المطالب العالية»، وجاء هذا الحديث من طريق آخر مرسلاً عن بكر بن عبد الله المزني، ورواه الحافظ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم»، قال فيه الشيخ الألباني: (مرسل صحيح)، وصححه الحافظ ابن عبد الهادي مع تعنته وتشدُّده في كتابه «الصارم المنكي» (۱).

<sup>◄</sup> وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون) انتهى، فظن البعض أن بين هذا تعارضاً وأن هذا منقوض بذلك، والحق أنه لا تعارض ولا تناقض، إن الذي في تخريج أحاديث « الإحياء » هو كلام الحافظ العراقي، والذي في « طرح التثريب » هو كلام ولده الحافظ أبي زرعة العراقي، فالناظر لم يفرق بين الأب والابن، وظن أن الكلام مخرجه واحد، ونحن اعتمدنا كلام الحافظ أبي زرعة العراقي الذي في « طرح التثريب » انتهى .

وقد صنف العلامة المحدث الشيخ أبو الفضل عبد الله الغماري رسالة خاصة في هذا الموضوع سماها: « نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال » .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۲۰/۱۷)، الخصائص الكبرئ (۲۸۱/۲)، إرشاد الساري (۲۸۱/۲)، فيض القدير (٤٠١/٣)، نسيم الرياض (۱۷۳/۱)، شرح المواهب (۳۷۳/۷).

 <sup>(</sup>٢) المطالب العالية ( ٢٣٦٤ ) ، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ٢٤ ) ،
 الصارم المنكى ( ص ١٩٣ ) ، شرح الشفا ( ٤٥/١ ) .

فالحديث صحيح لا مطعن فيه ؛ وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعمالنا بعرضها عليه ، ويستغفر الله لنا على ما فعلنا من سيّئ وقبيح ، وإذا كان كذلك . . فإنه يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونتشفع به لديه ؛ لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو لنا ؛ وهو الشفيع المشفع صلى الله عليه وآله وسلم ، وزاده تشريفاً .

وقد أخبر الله في القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على أمته ؛ وذلك يقتضي أن تعرض أعمالهم عليه ليشهد على ما رأى وعلم ، قال ابن المبارك : ( أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشياً ، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ، يقول الله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن صَلَّى الله عَلَى هَنَوُلا الله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن صَلَّى الله عَلَى هَنَوُلا الله تعالى . ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن صَلَّى الله عَلَى هَنَوُلا الله تعالى . ( ) .

ومنها: عن عمار بن ياسر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِنَّ ٱلله وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ النَّه عليه وآله وسلم: « إِنَّ ٱلله وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ ٱلْخَلَائِقِ ، فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ . . إِلَّا أَبْلَغَنِي بِٱسْمِهِ وَٱسْم أَبِيهِ ؛ هَلذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ » .

رواه البزار وأبو الشيخ ابن حيان ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاءَ ٱلْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي إِذَا مِتُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي

MANIA MANIA MANIA MANIA MANIA

<sup>(</sup>١) أورده القرطبي في « تفسيره » ( ١٩٨/٥ ) ، والآية من سورة النساء ( ٤١ ) .

صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً . . إِلَّا سَمَّاهُ بِٱسْمِهِ وَٱسْمِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ صَلَّىٰ عَلَيْ فَلَانٌ ، فَيُصَلِّي ٱلرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْراً » (۱) .

ومنها: عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أيمن ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَكْثِرُوا ٱلصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرَضَتْ عَلَيَّ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرَضَتْ عَلَيَّ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عَرَضَتْ عَلَيَ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : « وَبَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ ٱلْأَنْبِيَاءِ » ، فنبيُّ الله حَيْ مِزق (٢ ) .

ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ » (٣) .

قال الشيخ ابن تيمية : ( هاذا الحديث على شرط مسلم ، وقال : وفي « مسند ابن أبي شيبة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي . . سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عَنْدَ قَبْرِي . . سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيً عَنْدَ قَبْرِي . . بُلِّغْتُهُ » رواه الدارقطني بمعناه .

<sup>(</sup>١) مسند البزار ( ١٤٢٥ ) ، العظمة ( ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن » ( ١٧٢٤ ) ، وقال في «الزوائد » ( ٥٩/٢ ) : ( هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين ؛ لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة ، قاله العلاء ، وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة ، قاله البخاري ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ١٢٤ ) .

وفي « النسائي » وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إِنَّ ٱللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَائِكَةً يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي ٱلسَّلَامَ » .

. . . إلى أحاديث أخر في هذا الباب متعددة ) انتهى (١) .

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦٦٤/٢ ) ، المجتبى ( ٤٣/٣ ) ، مسند أحمد ( ٣٨٧/١ ) ، سنن الدارمي ( ٢٨١٦ ) .

8.4

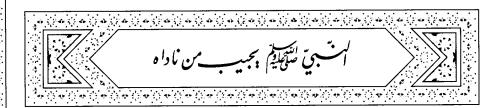

النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من ناداه قائلاً: يا محمد .

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى في ذكر عيسى: « وَلَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . . لَأُجِيبَنَّهُ » (١) .

## إرسال السلام بالبريد إلى النبي على

عن يزيد بن أبي سعيد المهري قال: (لما ودَّعت عمر بن عبد العزيز . . قال: إن لي إليك حاجة ، قلت: يا أمير المؤمنين ؛ كيف ترى حاجتك عندي ؟ قال: إني أراك إذا أتيت المدينة . . سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام) .

وعن حاتم بن وردان قال: (كان عمر بن عبد العزيز يوجِّه البريد قاصداً من الشام إلى المدينة ؛ ليقرئ عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام) (٢).

وذكر الخفاجي والملا علي القاري في « شرح الشفا »: أنه رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في « الشعب » ، وقال الخفاجي : ( كان من دأب

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى ( ٢٥٨٤) ، وذكره الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » ( ١٥٨/٩) بعنوان : ( حياته صلى الله عليه وسلم في قبره ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٥٨٥ ) في ( باب الزيارة ) ، والفيروزاباذي في « الصلات والبشر » ( ص ١٥٣ \_ ١٥٤ ) .

السلف أنهم يرسلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عمر يفعله ويرسل له صلى الله عليه وسلم ، السلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغه سلام من سلم عليه وإن كان بعيداً عنه للكن في هاذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السلام بنفسه ) انتهى (۱).

# صوت وسلام وأذان يسمع من القبر النبوي

روى الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله الدارمي في كتابه «السنن» الذي يعتبر من كتب الأصول الحديثية الستة ، قال : (أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان أيام الحرَّة . . لم يُؤذَّن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ولم يُقَم ، ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد ، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه ) انتهى من «سنن الدارمي » (۲) .

وقال إبراهيم بن شيبان : (حججت فجئت المدينة ، فتقدمت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه ، فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السلام ) (٣) .

٥٠3

<sup>(</sup>۱) شرح الشفا ( ۱۰۳/۲ ) ، نسيم الرياض ( ۱۰۳/۵ \_ ۱۰۶ ) ، شعب الإيمان ( ۲۱۲۶ \_ 8177 ) .

<sup>(</sup>Y) سنن الدارمي ( 98 ) ، ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في « أحكام تمني الموت » ( ص ٤٧) ، من مجموعة مؤلفاته ( (X) ) ، ونقل هاذه الرواية الإمام مجد الدين الفيروزاباذي في « الصلات والبشر » ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الصلات والبشر (ص ١٥٤).

# تأييد ابن تيمية لهاذه الوقائع

ذكر الشيخ ابن تيمية هاذه الوقائع في معرض كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثناً يعبد، ثم قال: (ولا يدخل في هاذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا ردَّ السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالى الحرَّة ونحو ذلك) انتهى (١).

ثبوت بعض هاذه الكرامات لغير الأنبياء عليهم السلام

وقد روى أهل العلم شيئاً من هذه الكرامات لبعض السلف الصالح رضي الله عنهم حصلت لهم بعد وفاتهم ، ونقلها عنهم الثقات عن الشيخ الثقات الذين رأوها بأعينهم ، وسننقل هنا بعض ذلك عن الشيخ

2 • 7

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٣٦/٢ ) .

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، قال في كتاب « أحكام تمني الموت » ضمن مجموعة مؤلفاته التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود:

### الصلاة في القبر

ولأحمد عن عفان ، عن حماد ، عن ثابت أنه قال : ( اللهم ؛ إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبري ) (١٠) .

ولأبي نعيم عن جبير قال: (أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتاً البناني في لحده ، ومعي حميد الطويل ، فلما سوَّينا عليه اللبن . . سقطت لبنة ، فإذا أنا به يصلى في قبره )(٢).

### قراءة القرآن

وله ولابن جرير عن إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: (حدَّثني الذين كانوا يمرون بالجصِّ بالأسحار، قالوا: كنا إذا مررنا بجبانة قبر ثابت البناني . . سمعنا قراءة القرآن) (٣٠) .

وللترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا فيه

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطي في « شرح الصدور » ( ص ٣٦٢ ) وعزاه للإمام أحمد في « الزهد » ، وأخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٢٩٢٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣١٩/٢ ) ، وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٤١٤ ) ، وابن سعد في « الطبقات الكبير » ( ٢٣٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في « شرح الصدور » ( ص ٣٦٢ ) وعزاه لأبي نعيم عن جبير ، وهو في « حلية الأولياء » ( ٢٥٣/٦ ) عن شيبان بن جسر عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الآثار ( ٧٣٨ ) ، حلية الأولياء ( ٣٢٢/٢ ) ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٤١٦ ) .

إنسان يقرأ (سورة الملك) حتى ختمها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هِيَ ٱلْمَانِعَةُ ، هِيَ ٱلْمُنْجِيةِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ » (١).

وللنسائي والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي ٱلْجَنَّةِ - ولفظ النسائي: دَخَلْتُ ٱلْجَنَّةَ - فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئً يَقْرَأُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَلْذَا ؟ قَالُوا: حَارِثُةُ بْنُ ٱلنَّعْمَانِ » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كَذَاكَ ٱلْبِرُّ ، كَذَاكَ ٱلْبِرُ ، كَذَاكَ ٱلْبِرُ » وكان أبرَّ الناس بأمه (٢).

ولابن أبي الدنيا عن الحسن قال: (بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يحفظ القرآن. أمر حفظته أن يعلِّموه القرآن في قبره حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله) (٣)، وله عن يزيد الرقاشي نحوه (١)، وروى السِّلفي معناه من مراسيل عطية العوفي (٥).

### تزاور أهل القبور

ولابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: (كان يحب حسن الكفن، ويقول: إنهم يتزاورون في أكفانهم) (٢٠)، ومعناه في «مسند

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٨٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ٨١٧٦ ) ، واللفظ له ، المستدرك ( ٢٠٨/٣ \_ ١٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الموت ( ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الموت ( ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في « شرح الصدور » ( ص ٣٦٨ ) وعزاه للسِّلفي في « انتخابه لحديث القراء » ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » ( ٢٩٤ ) عن عطية العوفي .

<sup>(</sup>٦) المصنف (١١٢٤٣).

ابن أبي أسامة » عن جابر مرفوعاً : وفيه : « وَيَتَبَاهَوْنَ وَيَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ » (١٠) .

ولمسلم من حديثه: « إِذَا كَفَّنَ أَحُدُكُمْ أَخَاهُ.. فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » (٢). وللت مذى وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهمداني في «صحيحه»

وللترمذي وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهمداني في «صحيحه» عن أبي قتادة مرفوعاً: « إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ . . فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ؛ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ » (٣) .

# رسالة من الدنيا إلى البرزخ مع ميت

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند لا بأس به عن راشد بن سعد: (أن رجلاً توفيت امرأته ، فرأى نساء في المنام ولم ير امرأته معهن!! . فسألهن عنها ، فقلن: إنكم قصَّرتم في كفنها ؛ فهي تستحيي أن تخرج معنا ، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنْظُرْ هَلْ إِلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ سَبِيلٍ ؟ » فأتىٰ رجلاً من الأنصار قد عضرته الوفاة ، فأخبره ، فقال الأنصاري : إن كان أحد يُبلِّغ الموتى . . بلغت ، فتوفي الأنصاري ؛ فجاء بثوبين مزودين بالزعفران ، فجعلهما في كفن الأنصاري ؛ فلما كان الليل . . رأى النسوة ومعهن امرأته وعليها الثوبان الأصفران) ( ) .

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في « شرح الصدور » ( ص ٣٦٩ ) وعزاه لابن أبي أسامة في « مسنده » ، وذكره الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٩٩٥) ، سنن ابن ماجه ( ١٥٥٩) ، وأخرجه بلفظه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) المنامات (١٦١).

وروى ابن الجوزي عن محمد بن يوسف الفريابي: (قصة المرأة التي رأت أمها في المنام، تشكو إليها الكفن، فقصوا على محمد وسألوه، وفيه: أن أمها قالت لها: اشتروا لي كفناً، وابعثوه مع فلانة، قال الفريابي: فذكرت الحديث: أنهم يتزاورون في أكفانهم، فقلت: اشتروا لها كفناً، فماتت المرأة في اليوم الذي ذكرت، ووضعوه معها) (۱).

કું તે કું ત

#### النور على القبور

ولابن أبي الدنيا عن أبي غالب ـ صاحب أبي أمامة ـ: (أن فتى بالشام حضره الموت ، فقال لعمه : أرأيت لو أن الله تعالىٰ دفعني إلى والدتي . . ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذا والله كانت تدخلك الجنة ، قال : فوالله ؛ لله أرحم بي من والدتي !! فقبض الفتىٰ ، فدخلت القبر مع عمه ، فقلنا : باللّبِن ، فسويناه عليه ، فسقطت منها لبنة ، فوثب عمه فتأخر !! فقلت : ما شأنك ؟ فقال : ملئ قبره نوراً ، وفسح له مد بصره ) (٢) .

ولأبي داوود وغيره عن عائشة قالت: (لما مات النجاشي . . كنَّا نتحدَّث: أنه لا يزال يرى على قبره نور) (") .

وفي «تاريخ ابن عساكر» عن عبد الرحمان بن عمارة قال: (حضرت جنازة الأحنف بن قيس، فكنت فيمن نزل قبره ؛ فلما

<sup>(</sup>١) عيون الحكايات ( ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المحتضرين ( ١٩ ) ، حسن الظن بالله ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داوود ( ٢٥١٥ ) .

سويته . . رأيته قد فسح له مدُّ بصري ، فأخبرت بذلك أصحابي ، فلم يروا ما رأيت ) (١) .

وعن إبراهيم الحنفي قال : (لما صلب ماهان الحنفي على بابه . . كنا نرى الضوء عنده في الليل ) (٢٠ .

انظر «أحكام تمني الموت » المصحح على النسخة المصورة ( ٨٦/٧٧١ ) بالمكتبة السعودية بالرياض ، تحقيق الشيخ عبد الرحمان السدحان والشيخ عبد الله الجبرين ، مجلد الفقه ( القسم الثاني ) (٣) .

وقد ذكروا في أول المجموعة توثيق هاذه النسخ وتصحيح نسبتها إلى الشيخ ، وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بنشر هاذه المجموعة كاملة بعد تحقيقها تحت إشرافها بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ( ۳۵۹/۲۶ \_ ۳۵۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٤/٤ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٧٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أحكام تمني الموت ( ص ٤٠ ـ ٤٢ ) .



يخطئ كثير من الناس في فهم حديث: « لَا تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَلْذَا ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام ، وَمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَىٰ » (١).

فيستدلون به على تحريم شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعتبرون أن السفر بذلك سفر معصية ، وهذا الاستدلال مردود ؛ لأنه مبني على فهم باطل ؛ فالحديث كما سترى في باب ، والاستدلال في باب آخر ، وبيان ذلك هو أن قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » جاء على الأسلوب المعروف عند اللغويين بأسلوب الاستثناء ، وهذا يقتضي وجود مستثنى ومستثنى منه ، فالمستثنى هو ما كان بعد ( إلا ) ، والمستثنى منه هو ما كان قبلها ، وهو إما مذكور أو مقدر ، وهذا مقرر ومعروف في أبسط كتب النحو .

وإذا نظرنا إلى هذا الحديث . . وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر المستثنى وهو قوله : « إلى ثلاثة مساجد » وهو ما بعد ( إلا ) ولم يأت ذكر المستثنى منه ؛ وهو ما قبل ( إلا ) فلا بدَّ إذاً من تقديره .

فإن فرضنا أن المستثنى منه (قبر) . . كان اللفظ المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد) ، وهذا السياق ظاهر في عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوية ، فالمستثنى غير داخل ضمن المستثنى منه ، والأصل أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٨٩ ) ، ومسلم ( ٥١١/١٣٩٧ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

المستثنى من جنس المستثنى منه ، ولا يطمئن قلب عالم يتحرج من نسبة كلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقله إلى نسبة هذه اللفظة (قبر) وهي لا تتفق مع الأصل في الاستثناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصلح أن تكون هي المستثنى منه ، فلنفرض أنه لفظ (مكان) فيكون السياق المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفرض: (لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد) ، ومعنى هذا : ألا تسافر إلى تجارة أو علم أو خير ، وهذا ضرب من الهوس ظاهر البطلان .

فالحديث اشتمل على ذكر المستثنى وليس فيه ذكر المستثنى منه ، ولذلك فلا بدَّ من تقديره باتفاق أهل اللغة ، وتقديره لا يحتمل إلا ثلاثة وجوه لا رابع لها :

الوجه الأول: أن يكون تقديره بلفظ: (قبر) فيكون اللفظ المقدر: (لا تشد الرحال إلىٰ قبر إلا إلىٰ ثلاثة مساجد).

وهاذا التقدير مبني على رأي من يستدل بالحديث على منع السفر للزيارة ، وأنت ترى أنه تقدير بارد ممجوج لا يستسيغه من عنده أدنى إلمام بالعربية ، وهو لا تليق نسبته إلى أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه ، فحاشا أن يرضى بمثل هاذا الأسلوب الساقط .

الوجه الثاني: أن يكون تقدير المستثنى منه في الحديث بلفظ عام ؟ وهو لفظ (مكان) وهاذا باطل كما تقدم بلا خلاف ولا قائل به .

الوجه الثالث: أن يكون تقدير المستثنى منه في الحديث بلفظ (مسجد ) فيكون سياق الحديث: ( لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى

EIT MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM

ثلاثة مساجد) فنرئ أن الكلام قد انتظم وجرئ على الأسلوب اللغوي الفصيح، واختفى التهافت الواضح في الصورتين المتقدمتين وأشرقت فيه روح النبوة، ويطمئن القلب التقي إلى نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بفرض أنه لا توجد رواية أخرى مصرحة بالمستثنى منه ؛ فإذا وجدت هذه الرواية .. فلا يحل لمن له دين أن يعدل عنها إلى محض فرض لا يستند إلى فصيح اللغة.

وقد وجدنا بحمد الله في السنة النبوية من طريق الروايات المعتبرة ما فيه التصريح بالمستثنى منه ؛ فمنه : ما أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ يُبْتَغَىٰ فِيهِ ٱلصَّلَاةُ غَيْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ، وَٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَلْذَا » (۱)

قال الحافظ ابن حجر: (وشَهْرٌ: حسن الحديث وإن كان فيه بعض ضعف) (٢).

ومنه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَنَا خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَمَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، أَحَقُّ عليه وسلم: « أَنَا خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَمَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، أَحَقُ ٱلْمَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وَتُشَدَّ إِلَيْهِ ٱلرَّوَاجِلُ: ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامُ وَمَسْجِدِي ؛ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ٱلْمَسْجِدِ إِلَّا ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » (٣).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ( ٦٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٦٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٤١٩/٨ \_ ٤٢٠ ) وعزاه للبزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف . انتهى .

فكلامه صلى الله عليه وسلم في المساجد ليبين للأمة أن ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساو في الفضل ، فلا فائدة في التعب بالسفر إلى غيرها ؛ أما هي . . فلها مزيد فضل ، ولا دخل للمقابر في هذا الحديث ، فإقحامها في هذا الحديث يعتبر ضرباً من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا مع أن الزيارة مطلوبة ، بل وكثير من العلماء يذكرونها في كتب المناسك على أنها من المستحبات ، ويؤيد هذا أحاديث كثيرة ، نذكر جملة منها :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ زَارَ قَبْرِي . . وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (١) .

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ جَاءَنِي زَائِراً لَا يُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي . . كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (٢) .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ حَجَّ فَزَار قَبْرِي فِي مَمَاتِي . . كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في « المجمع » ( ٤٠٩/٨ ) : ( رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ) انتهى ، ونقله الشيخ ابن تيمية في « الفتاوى » ( ١٢١/٢٧ ) وقال : ( إنه ضعيف ) انتهى ، ولم يحكم بوضعه أو كذبه في هلذا الموضع ؛ فإن ثبت غير هلذا عنه في موضع آخر . . فمعناه أنه متردد في الحكم عليه ، أو أنه اختلف رأيه فيه ولم نعلم المتقدم من المتأخر فلا يوثق بواحدة حينئذ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٢٩١/١٢ ) ، و « الأوسط » ( ٤٥٤٣ ) ، وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٤١٠/٨ ) : ( وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف ) انتهى ، وقال الحافظ العراقي في « المغنى عن حمل الأسفار » ( ٢٠٨/١ ) : ( صححه ابن السكن ) انتهى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الكبير » (٤٠٦/١٢ ) ، و« الأوسط » (٣٤٠٠ ) ، وقال الهيثمي ◄

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي . . كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي » (١) .

والحاصل: أن أحاديث الزيارة لها طرق كثيرة يقوِّي بعضها بعضاً ؟ كما نقله المناوي عن الحافظ الذهبي في « فيض القدير » (٢) خصوصاً وأن بعض العلماء صححها أو نقل تصحيحها ؛ كالسبكي وابن السكن والعراقي ، والقاضي عياض في « الشفا » ، والملا علي القاري شارحه ، والخفاجي كذلك في « نسيم الرياض » (٣) ، وكلهم من حفاظ الحديث وأئمته المعتمدين ، ويكفي أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من فحول العلماء وأركان الدين قالوا بمشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما نقله عنهم أصحابهم في كتب فقههم المعتمدة ، وهذا كاف منهم في تصحيح أحاديث الزيارة وقبولها ؛ لأن الحديث الضعيف يتأيد بالعمل والفتوئ ؛ كما هو معروف من قواعد الأصوليين والمحدّثين .

紫 紫 紫

 <sup>←</sup> في « المجمع » ( ۱۱/۸ ) : ( وفيه حفص بن أبي داوود القارئ ، وثقه أحمد ، وضعفه جماعة من الأئمة ) انتهى .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٤٠٦/١٢ ) ، و« الأوسط » ( ٢٨٩ ) ، وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٤١١/٨ ) : ( وفيه عائشة بنت يونس ، ولم أجد من ترجمها ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١٤٠/٦).

<sup>(</sup>٣) نسيم الرياض ( ٩٨/٥ ) .



للشيخ ابن تيمية رأي نفيس جاء ضمن كلامه عن الزيارة ، فبعد أن تكلم عن بدعية شدِّ الرحل للقبر النبوي المحمدي وحده دون المسجد رجع فقال: ( وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلىٰ قبور الأنبياء نوعاً من القربة ، ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا . . ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه ، فضلوا من وجوه :

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده ؛ وهو مستحب بالنصِّ والإجماع .

الثاني: أن هذا السفر هو للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد دفنه ، وقبل دخول الحجرة ، وبعد دخول الحجرة فيه ؛ فهو سفر إلى المسجد ، سواء كان القبر هناك أو لم يكن ، فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد .

ثم قال: السادس: أن السفر إلى مسجده \_ الذي يسمى السفر لزيارة قبره \_ هو ما أجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيل ، وأما السفر إلى سائر القبور . . فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل ولا عن أتباع التابعين .

ثم قال: والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى مسجده، ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء ؛ كقبر موسى وقبر الخليل عليهما

السلام ، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام وبيت المقدس ، فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء ؟!) (۱).

فيستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية فائدة مهمة جداً: وهي أنه لا يتصور أبداً أن يشد الزائر رحله قاصداً زيارة القبر وحده ، ثم لا يدخل إلى المسجد ويصلي فيه ؛ ليستفيد من بركاته ومضاعفة صلاته ، وروضة الجنة التي فيه ! ويقابله أنه لا يعقل أبداً أن يشد الزائر رحله قاصداً زيارة المسجد وحده ثم لا يتوجه إلى الزيارة ولا يقف بالقبر الشريف ؛ للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما !

ولذلك ترى الشيخ يشير في عبارته إلى هذا المعنى بقوله مثلاً: ( فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء ؟! ).

وبقوله: ( إن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده ) .

وبقوله: ( إن السفر إلى مسجده الذي يسمى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسلمون).

فهاذا الرأي الجيد النفيس يحلُّ مشكلة كبرى فرَّقت بيننا معشر المسلمين ، وبسببها كفَّر بعضنا بعضاً وأخرجه عن دائرة الإسلام ، ولو سلك من ادَّعى أنه متبع للسلف مسلك ابن تيمية إمام السلف في

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ١٤٤/٢٧ \_ ١٤٥ ) .

عصره ، والتمس للناس العذر في مقاصدهم وحسن الظن بهم . . لسلم جمع غفير من دخول النار ، وفازوا بالجنة دار القرار .

وهاذا هو الحق الذي ندين الله به ونعتقده بكل صدق ، سواء صرَّحنا به أو لم نصرِّح ، فلو قال الواحد منا : أنا مسافر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبره . . فهو قاصد في الجملة مسجده الشريف ، ولو قال : أنا مسافر لزيارة المسجد . . فهو قاصد في الجملة القبر ، غاية ما في الأمر : أنه فاته التصريح بكل ما يقصده وينويه ؛ للارتباط الوثيق بين المسجد والقبر الذي هو في الحقيقة عبارة عن قصد النبي ذاته صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المسافر لزيارة القبر إنما هو مسافر في الحقيقة إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم .

أما القبر حقيقة .. فلا يقصده ولا يتوجه إليه مسافر ، ونحن إنما نتوجه إليه صلى الله عليه وسلم ونشدُّ رحالنا لزيارته هو ونتقرب إلى الله بتلك الزيارة ، ولذلك فالواجب على المسلمين الزائرين أن يصححوا ألفاظهم ابتعاداً عن الشبهة ، ويقولوا : نحن نزور رسول الله ونشدُّ الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا قال مالك : (أكره للرجل أن يقول : زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ) (1).

وفسره العلماء من أئمة المالكية: بأن ذلك من الأدب في التعبير اللفظي ، ولو كان المسافر لزيارة القبر لا يقصد إلا زيارة القبر فقط . . لما رأيت هاذا الازدحام الشديد على الروضة الشريفة ، ولما رأيت

219

<sup>(</sup>۱) انظر «المدونة» ( ۱۳۰/۲/۱ ) ، و «الشفا» (ص ٥٨٤ ) .

الناس يتسابقون ويتدافعون عند فتح أبواب المسجد النبوي حتى ليكاد
يقتل بعضهم بعضاً ، وهاؤلاء الذين يحرصون على الصلاة في المسجد
والمسابقة إلى الروضة هم الذين جاؤوا لزيارة محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم ، وشدُّوا رحلهم إليه صلى الله عليه وسلم .

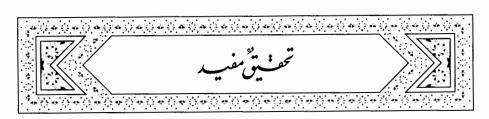

تحقيق العلامة الشيخ عطية محمد سالم صاحب « تكملة أضواء البيان »

وقد ذكر هذه المسألة العلامة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمدينة المنورة في كتابه الذي تمّم به التفسير المشهور المسمى بد « أضواء البيان » للعلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال : ( وأعتقد أن هاذه المسألة لولا نزاع معاصري شيخ الإسلام معه في غيرها . . لما كان لها محل ولا مجال .

وللكنهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام؛ أي: بلازم كلامه حينما قال: «لا يكون شدُّ الرحال لمجرد الزيارة، بل تكون للمسجد من أجل الزيارة عملاً بنصِّ الحديث» فتقوَّلوا عليه ما لم يقله صراحة، ولو حمل كلامه على النفي بدلاً من النهي . لكان موافقاً؛ أي: لا يتأتى ذلك؛ لأنه رحمه الله لم يمنع زيارته صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه، بل يجعلها من الفضائل والقربات، وإنما يلتزم بنصِّ الحديث في جعل شدِّ الرحال إلى المسجد ولكل شيء، ومنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في كتبه) انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) تتمة أضواء البيان ( ٥٨٥/٨ \_ ٥٨٦ ) .

ثم نقل من نصوص كلام ابن تيمية ما نقلناه عنه ثم قال: (فدلَّ كلامه رحمه الله: أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطان، ومن ادَّعى انفكاكهما عملياً.. فقد خالف الواقع، وإذا ثبتت الرابطة بينهما.. انتفى الخلاف وزال موجب النزاع والحمد لله رب العالمين، وصرح أي: ابن تيمية - في موضع آخر (ص ٣٤٦) في قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الصالحين عن أصحاب أحمد أربعة أقوال: الثالث منها: تقصر إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام.

ثم قال الشيخ عطية: وهاذا غاية في التصريح منه رحمه الله أنه لا انفكاك من حيث الواقع بين الزيارة والصلاة في المسجد عند عامة العلماء.

ثم قال - أي: ابن تيمية - في حق الجاهل: وأما من لم يعرف هاذا . . فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر ، ثم إنه لا بدّ أن يصلي في مسجده فيثاب علىٰ ذلك ، وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي عنه . . لا يعاقب ، فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر)(١).

وبه يظهر لك: أن قاصد القبر على كل حال ليس بمحروم من الأجر والثواب، فهل يقال في حقه: إنه مبتدع أو ضال أو مشرك ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!!

等 等

<sup>(</sup>١) تتمة أضواء البيان ( ٥٨٩/٨ \_ ٥٩١ ) .

# 

عن حسن بن حسن بن علي : أنه رأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه ، فقال للرجل : لا تفعل ؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيداً ، وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبُلُغُنِي » (١٠) .

هنذا مرسل، وما استدل حَسنٌ في فتواه بطائل من الدلالة ؛ فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلاً مسلّماً مصلياً على نبيه ، فيا طوبى له . . فقد أحسن الزيارة ، وأجمل في التذلل والحبّ ، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته ؛ إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه ، والمُصَلِّي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط ؛ فمن صلَّىٰ عليه واحدة . . صلى الله عليه عشراً ، ولاكن من زاره صلوات الله وسلامه عليه وأساء أدب الزيارة ، أو سجد للقبر ، أو فعل ما لا يشرع . . فهاذا فعل حسناً وسيئاً ، فيُعَلَّم برفق والله غفور رحيم .

فوالله ؛ ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلّا وهو محبُّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فحبه المعيار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٦٧٦١ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٨٣٩ ) عن الحسن بن على رضى الله عنهما .

والفارق بين أهل الجنة وأهل النار ، فزيارة قبره من أفضل القرب ، وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلَّمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : « لَا تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ » ('') ، فشد الرحال إلىٰ نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلىٰ مسجده وذلك مشروع بلا نزاع ؛ إذ لا وصول إلىٰ حجرته إلا بعد الدخول إلىٰ مسجده ، فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد ، رزقنا الله وإياكم ذلك آمين ('').

恭 恭 敬

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ( ص ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٤٨٣/٤ ).



الإمام مالك هو من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي كان لا يمشي في المدينة المنورة منتعلاً ولا راكباً ، ولا يقضي فيها حاجته ؛ احتراماً وتعظيماً وتكريماً لتراب المدينة الذي مشئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وها هو يخاطب أمير المؤمنين المهدي لما جاء إلى المدينة في هذا الموضوع ويقول له: ( إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك ؛ وهم أولاد المهاجرين والأنصار فسلم عليهم ؛ فإنه ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ، فقال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله ؟ والا خير من المدينة ، فقال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن قبر محمد عندهم . فينبغي أن يعلم فضلهم ) (۱).

ومن شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه عليه وآله وسلم، وكأنه أراد أن يقول القائل: زرنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون لفظ القبر ؛ لأن القبر مهجور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً » (٢).

<sup>(</sup>١) أورده القاضى عياض في « ترتيب المدارك » ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۱۱۸۷ ) ، ومسلم ( ۲۰۹/۷۷۷ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

قال الحافظ ابن حجر: (إنه إنما كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة ؛ فإنها من أفضل الأعمال وأجلِّ القربات الموصلة إلى ذي الجلال ، وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع )(١).

قال القاضي عياض في «الشفا» . . (قال أبو عمران: إنما كره مالك أن يقال: طواف الزيارة ، وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض ، فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس \_ أي : عمومهم \_ بهذا اللفظ ، وأحب أن يُخصَّ بأن يقال : سلَّمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس ، وواجب شدُّ الرحال إلىٰ قبره وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس ، وواجب شدُّ الرحال إلىٰ قبره وتأكيد لا وجوب فرض . انتهىٰ ، والأولىٰ عندي : أن منعه وكراهة مالك له ؛ لإضافته إلىٰ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لو قال : وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عليه وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عليه الله عليه الله عليه وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عليه الله عليه وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عليه الله عليه الله عليه وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَ عَضَبُ اللهِ عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم : « اللَّهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ بَعْدِي ؛ اَشْتَدَ عَضَبُ اللهِ الله الفظ إلى القبر ، والتشبه بفعل أولئك ؛ قطعاً للذريعة وحسماً اللهال ) (٢٠) .

قلت: ولو كان المقصود كراهية الزيارة . . لقال مالك : أكره للرجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، للكن ظاهر قوله : ( أكره للرجل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١٧٢/١ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) الشفا (ص ٥٨٤ \_ ٥٨٥).

أن يقول : ...) إلخ : يدل علىٰ أن المقصود هو كراهة التعبير بهاذا اللفظ فقط .



4

少老女老女老女老女老女老女老女老女老女老女老女老女老女老女

まうまうまうまう

\*

زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ، وقد ذكرها كثير من علماء الأمة وأئمة السلف ، وتخصيص الحنابلة بالذكر المقصود منه ردُّ فرية من زعم أن أئمة الحنابلة لا يقولون بذلك ، فاقتضى الأمر تخصيصهم بالذكر لردِّ هاذه الفرية ، وإلا . . فإن كتب فقه المذاهب الإسلامية جميعها مشحونة ومملوءة بهاذه المسألة ، فانظر إن شئت كتب الفقه الحنفي ، وانظر إن شئت كتب الفقه المالكي ، وكتب الفقه الشافعي والحنبلي ، وكتب الفقه الزيدي والإباضي والجعفري ، فإنك تجدهم قد عقدوا باباً مخصوصاً في الزيارة بعد أبواب المناسك .

\$. †

ネイネー



نذكر هنا كلام القاضي عياض في مشروعية الزيارة النبوية عند السلف، في شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ ٱلْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ ٱلْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا » (١)، وفي رواية أبي هريرة: « لَيَأْرِزُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . . . » الحديث (١).

قال القاضي عياض: (وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليأرز إلى المدينة» معناه: أن الإيمان أولاً وآخراً بهاذه الصفة؛ لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه. . أتى المدينة؛ إما مهاجراً مستوطناً ، وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلماً منه ومتقرباً ، ثم بعده هاكذا في زمن الخلفاء كذلك ، ولأخذ سيرة العدل منهم ، والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها ، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدئ ؛ لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم ، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ، ثم بعد ذلك في كل وقت وإلى زماننا هاذا لزيارة قبر النبي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري ( ١٨٧٦ ) ، ومسلم ( ١٤٧ ) .

صلى الله عليه وسلم والتبرُّك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام ، فلا يأتيها إلا مؤمن ) .

هاذا كلام القاضي عياض ، والله أعلم بالصواب . انتهى (١) .

### الإمام النووي

عقد الإمام الحافظ شرف الدين النووي صاحب « شرح صحيح مسلم » في كتابه المعروف في المناسك المسمى: بـ « الإيضاح » فصلاً خاصاً عن الزيارة النبوية ، قال فيه: ( إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة . . فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي ) (۲) .

### الإمام ابن حجر الهيتمي

قال الحافظ ابن حجر الهيتمي في «حاشيته على الإيضاح » للنووي معلقاً على قوله: ( وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ زَارَ قَبْري . . وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (٢٠) .

قال: رواه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه» وصححه جماعة ؛ كعبد الحق والتقي السبكي ، ولا ينافي ذلك قول الذهبي: «طرقه كلها لينة ، يقوي بعضها بعضاً ».

٤٣.

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم ( ٤٥٧/١ ) ، وانظر «شرح صحيح مسلم » للنووي ( ١٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح (ص ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ٤١٥ ) .

ورواه الدارقطني أيضاً والطبراني وابن السبكي وصححه بلفظ: « مَنْ جَاءَنِي زَائِراً لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي . . كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (١) .

وفي رواية : « . . كَانَ لَهُ حَقّاً عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (٢) .

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: « لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي » ، اجتناب قصد ما لا تعلق له بالزيارة ؛ أما ما يتعلق بها من نحو قصد الاعتكاف في المسجد النبوي ، وكثرة العبادة فيه ، وزيارة الصحابة وغير ذلك مما يندب للزائر فعله . . فلا يضر قصده في حصول الشفاعة له ؛ فقد قال أصحابنا وغيرهم : يسنُّ أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشد الرحل للمسجد النبوى والصلاة فيه كما ذكره المصنف .

ثم الحديث يشمل زيارته صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً ، ويشمل الذكر والأنثى الآتي من قُرْبٍ أو بعد ، فيستدل به على فضيلة شدِّ الرحال لذلك ، وندب السفر للزيارة ؛ إذ للوسائل حكم المقاصد ، وقد أخرج أبو داوود بسند صحيح : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُوحِي ، حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » (٣) .

فتأمل هذه الفضيلة العظيمة ؛ وهي ردُّه صلى الله عليه وسلم على الله عليه ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء ؛

<sup>(</sup>١) شفاء السقام ( ص ١٠٧ ) ، وتقدم تخريجه ( ص ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجها ابن المقرئ في « معجمه » ( ١٦٩ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ( ص ۱۲٤ ) .

لما ورد مرفوعاً: « ٱلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ » ، ومعنى ردِّ روحه الشريفة : ردُّ القوة النطقية في ذلك الحين للردِّ عليه ) انتهى (١١) .

### الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني

قال ابن حجر في «شرحه على البخاري» عند قوله: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلاثة مساجد» الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلاثة مساجد» المستثنى منه محذوف ؛ فإما أن يقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر ؛ للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها ، فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين ، والله أعلم .

وقال السبكي الكبير: «وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ ؟ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان، والله أعلم») انتهى (۲).

173

<sup>(</sup>١) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح (ص ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٦٦/٣ ) .

### الإمام الشيخ الكرماني شارح « البخاري »

قال الشيخ الكرماني في «شرحه على البخاري» عند قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد»: (والاستثناء مفرغ، فإن قلت: فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فيلزم ألا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه ؛ لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام.

قلت: المراد بأعم العام: ما يناسب المستثنى نوعاً ووصفاً كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيداً . كان تقديره: ما رأيت رجلاً أو أحداً إلا زيداً ، لا ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداً ، فها نقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة ، وقد وقع في هاذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية ، وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها ) انتهى (۱).

#### الشيخ الإمام بدر الدين العيني

قال الشيخ العيني في « شرح البخاري » : ( وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج أنه قال : « إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم . . فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، قال : ولو نذر أن يزور قبر غيره . . ففيه وجهان عندي  $(^{(7)})$  ، وقال القاضي عياض ، وأبو محمد الجويني من الشافعية : « إنه يحرم شدُّ الرحال إلىٰ غير المساجد الثلاثة لمقتضى من الشافعية : « إنه يحرم شدُّ الرحال إلىٰ غير المساجد الثلاثة لمقتضى

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ( ١٢/٧ ـ ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوجيز ( ٣٩٥/١٢ ) .

النهي "(') ، وقال النووي: « وهو غلط ، والصحيح عند أصحابنا ؛ وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون . . أنه لا يحرم ولا يكره "(') ، وقال الخطابي : « لا تشدُّ لفظه خبر ، ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها ؛ أي : لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له ويقطع المسافة إليه غير هاذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فأما إذا نذر الصلاة في غيرها من البقاع . . فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه ولا يرحل إليها » .

وقال شيخنا زين الدين: «من أحسن محامل هاذا الحديث: أن المراد منه حكم المساجد فقط، وأنه لا يشدُّ الرحل إلى مسجد من المساجد غير هاذه الثلاثة؛ فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان ونحو ذلك . . فليس داخلاً في النهي » وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض طرق الحديث في «مسند أحمد» : حدَّثنا هاشم، حدَّثنا عبد الحميد، حدَّثني شهر، سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَا يَنْبَغِي فِيهِ الصَّلاة غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وثقه جماعة من الأئمة) انتهى قال: ها واسناده حسن، وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة) انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٢٨٠/١٨ ) ، إكمال المعلم ( ٤٤٩/٤ ، ٥١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم ( ۱٦٨/۹ ) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى ( ٢٥٤/٧ ) ، مسند أحمد ( ٦٤/٣ ) .

الشيخ أبو محمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب كتاب « المغني »

قال الشيخ أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة: (ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي . . فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي » (١).

وفي رواية : « مَنْ زَارَ قَبْري . . وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (٢) .

رواه باللفظ الأول سعيد: حدَّثنا حفص بن سليمان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، وقال أحمد في رواية عبد الله : عن يزيد بن قسيط ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » (٣) .

وإذا حج الذي لم يحج قط \_ يعني : من غير طريق الشام \_ . . لا يأخذ على طريق المدينة ؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث ، فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغيره ، ويروى عن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ؛ سمعت الله يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوّا الله وَ سَمَعت الله يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوّا الله وَ سَمَعت الله يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوّا الله وَ وَلَد مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وال

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الدارقطني ( ٢٧٨/٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٣٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ١٢٤ ).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

يا خير من دفنت بالقاع أعظُمه فطاب من طيبهنَّ القاع والأكمُ نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمُ

ثم انصرف الأعرابي ، فحملتني عيني فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : « يَا عُتْبِيُّ ؛ ٱلْحَقِ ٱلْأَعْرَابِيَّ فَبَشِّرْهُ أَنَّ ٱللهَ قَدْ عَفَرَ لَهُ » ) انتهى (١١) .

### الشيخ أبو الفرج ابن قدامة إمام الحنابلة وصاحب « الشرح الكبير »

قال الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمان ابن قدامة الحنبلي في كتابه «الشرح الكبير»: (مسألة: فإذا فرغ من الحج.. استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما) (٢٠).

ثم ذكر الشيخ ابن قدامة صيغة تقال عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن يقول: (اللهم؛ إنك قلت وقولك الحق: ﴿ وَلَوْ عَلَيه وسلم، وفيها أن يقول: (اللهم؛ إنك قلت وقولك الحق: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ (٣)، وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي؛ فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم؛ اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين، وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين) (١٠).

<sup>(</sup>١) المغنى ( ٥/٥٦ ـ ٤٦٦ ) ، والبيتان من البسيط .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٧٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٤) المغني ( ٤/٧٥ ) .

ثم قال: (ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله ، قال أحمد رحمه الله: «ما أعرف هاذا» قال الأثرم: «رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، يقومون من ناحية فيسلمون » ، قال أبو عبد الله: «وهاكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ، قال: أما المنبر . . فقد جاء فيه ما رواه إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري: أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه ») انتهى (1).

### الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه «كشاف القناع عن متن الإقناع »: ( فصل : وإذا فرغ من الحج . . استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لحديث الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي . . فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي » (٢) .

وفي رواية : « مَنْ زَارَ قَبْرِي . . وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (٣) ، رواه باللفظ الأول سعيد .

### ڠؙڋؙڵڹڹٚ

قال ابن نصر الله : « لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المغنى ( ٤٦٨/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ( ص ۳۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ٤١٥ ) .

استحباب شدِّ الرحال إليها ؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شدِّ الرحال ، فهنذا كالتصريح باستحباب شدِّ الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم » ) انتهى (۱۱) .

### شيخ الإسلام محمد تقي الدين الفتوحي الحنبلي

قال الشيخ الفتوحي: (وسنَّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالىٰ عنهما، فيسلم عليه مستقبلاً له، ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسُّح ورفع الصوت عندها) (٢).

### الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي

قال الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه « دليل الطالب » : ( وسنَّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما ، وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم : وهي بألف صلاة ، وفي المسجد الحرام : بمئة ألف ، وفي المسجد الأقصىٰ : بخمس مئة ) انتهىٰ (\*).

الإمام شيخ الإسلام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاباذي صاحب « القاموس »

قال في كتابه: « الصلات والبشر »: ( اعلم: أن الصلاة على النبي

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ( ٣١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ( ١٧٠/٢ \_ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) دليل الطالب (ص ٢٢٢).

صلى الله عليه وسلم عند قبره آكد ، فيستحب إعمال المطي لإدراك الفوز بهاذا الشرف العظيم والمنصب الكريم ، قال القاضي ابن كج: = هو القاضي يوسف بن أحمد بن كج = فيما حكاه الرافعي : « إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم . . فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحداً ، ولو نذر أن يزور قبر غيره . . ففيه وجهان عندي » (۱) ، وقد علم أنه لا يلزمه بالنذر إلا العبادات .

معالمة المالية المالية

وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من أصحابنا الرافعي في أواخر «باب أعمال الحج»، والغزالي في «الإحياء»، والبغوي في «التهذيب»، والشيخ عز الدين بن عبد السلام في «مناسكه»، وأبو عمرو ابن الصلاح، وأبو زكريا النووي رحمهم الله تعالى.

ومن الحنابلة: الشيخ موفق الدين ، والإمام أبو الفرج البغدادي وغيرهما .

ومن الحنفية: صاحب « الاختيار » في « شرح المختار » له ، عقد لها فصلاً وعدَّها من أفضل المندوبات المستحبات (٢٠).

وأما المالكية: فقد حكى القاضي عياض منهم الإجماع على ذلك، وفي كتاب «تهذيب المطالب» لعبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران المالكي: أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، قال عبد الحق: «يعني من السنن الواجبة»، وفي كلام العبدي المالكي في

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز ( ٣٩٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوجيز ( ٤٤٩/٣ ) ، إحياء علوم الدين ( ٢٥٢/٢ ) ، مناسك الحج لابن عبد السلام ( ص ٢٩ ) ، الإيضاح ( ص ٤٤٧ ) ، الاختيار ( ٢٤٧/١ ) ، المغني ( ٤٦٥/٥ ) ، مثير الغرام الساكن ( ص ٤٨٦ ) .

« شرح الرسالة » : « أن المشي إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس » ، وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة ؛ لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج الزيارة ، ومن ضرورتها : السفر ، وأما نفس الزيارة . . فالأدلة عليها كثيرة ؛ منها : قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَابَا لَرَسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَابَا رَحْهِمَا ﴾ (١) .

ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم حي ، وأن أعمال أمته معروضة عليه ) انتهى (7) ، ثم ذكر الشيخ جملة من أحاديث الزيارة .

الإمام الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي شارح « الأذكار »

قال معلقاً على قول النووي: («فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي» (٣): وكيف لا وقد وعد الزائر بوجوب شفاعته صلى الله عليه وسلم ؛ وهي لا تجب إلا لأهل الإيمان، ففي ذلك التبشير بالموت على الإيمان مع ما ينضم إلى ذلك من سماعه صلى الله عليه وسلم سلام الزائر من غير واسطة، أخرج أبو الشيخ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ بَعِيداً.. أُعْلِمْتُهُ » (أ)، قال علي عند قبري .. سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ بَعِيداً.. أُعْلِمْتُهُ » (أ) وأخرج أبو داوود وغيره عن أبي هريرة الحافظ: «وينظر في سنده » ، وأخرج أبو داوود وغيره عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الصلات والبشر (ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) الأذكار ( ص ٣٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٢١٩٨ ) وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة
 رضى الله عنه .

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ . . إِلَّا رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ » .

قال الحافظ: «حديث حسن أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما» وأنبئت عن الشيخ السبكي في «شفاء السقام» قال: «اعتمد جماعة من الأئمة على هذا الحديث في استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهو اعتماد صحيح ؛ لأن الزائر إذا سلم عليه . . وقع الردُّ عليه من قرب وتلك فضيلة مطلوبة » انتهى (۱) .

أقول: وردُّه عليه كذلك بنفسه ، ولو لم يكن للزائر من القرئ إلا هذا الخطاب لكان فيه الغنى ، كيف وفيه الشفاعة العظمى ، ومضاعفة الصلاة في ذلك الحرم الأسنى ، وقد أورد جملة من الأحاديث في ذلك التقي السبكي في «شفاء السقام» وابن حجر الهيتمي في « [ الجوهر ] المنظم » (۲) ، وتلميذه الفاكهي في « حسن الاستشارة في آداب الزيارة » ) انتهى من « الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » (۳) .

※ 禁 ※

<sup>(</sup>۱) شفاء السقام ( ص ۱٦٢ \_ ١٦٣ ) ، سنن أبي داوود ( ٢٠٣٤ ) ، مسند أحمد ( ٢٧/٢ ) ، شعب الإيمان ( ١٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الدر المنظم » ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية ( ٣١/٥ ) .

### الزّب رة له به لتافيت

ومعلوم أن المقصود بالزيارة هو الزيارة الشرعية ؛ وهي التي بينت السنة النبوية آدابها وما ينبغي أن يفعله الزائر .

قال الشيخ ابن تيمية مبيناً الفرق بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك: ( فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين: تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم ، وهي مثل الصلاة على جنائزهم ، وزيارة أهل الشرك : تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق ؛ ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ، ويحبونه مثل ما يحبون الخالق ، فيكونون قد جعلوه لله ندًا وسوَّوه برب العالمين ، وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم ، فقال تعالىٰ : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكن كُونُواْ رَبَّنِيَيِنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا الْوَلْبَك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ (٢) ، قالت طائفة من السلف: «كان أقوام يدعون الأنبياء ؛ كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة ، فأخبرهم

سورة آل عمران ، الآيتان ( ٧٩ \_ ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآيتان (٥٦ ـ ٥٧ ) .

تعالىٰ: أن هاؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه بالأعمال ») انتهىٰ (١١).

قلت : وهل زيارتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا على هذا المنهج ، وبهذا الطريق السوي والصراط المستقيم ؟!

فالله يشهد وملائكته وحملة عرشه وأهل السماوات والأرض أننا في زيارتنا لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعتقد إلا أنه صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه ، من خيار عبيد الله يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ويتقرب إليه بالأعمال ، بل هو أشد الناس حرصاً على ذلك ؛ فهو أتقانا لله وأخوفنا من الله ، وأعلمنا بالله وأعرفنا به لا نشبهه بالخالق ولا ننذر له ولا نسجد له ، ولا ندعوه ولا نجعله لله نداً ، ولا نسقيه برب العالمين ، ونحبه كما أمر أكثر من النفس والمال والولد.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي ( ١٨١/٢٧ ) .

## اشيخ ان القستم والزي رة المنبوتير

وقد ذكر الشيخ ابن القيم في قصيدته المعروفة بـ « النونية » كيف تكون الزيارة وما هي الآداب المطلوبة فيها ، وكيف ينبغي أن يكون شعور الزائر وهو واقف أمام المواجهة الشريفة ، وماذا ينبغي أن يحسّ به تجاه صاحب القبر صلى الله عليه وسلم ؟ وذكر في آخر تلك الأبيات أن الزيارة بهاذا الإحساس والشعور وبتلك الكيفية هي من أفضل الأعمال فقال (١٠):

فإذا أتينا المسجد النبويّ صدَّ بتمام أركانٍ لها وخشوعها ثم انثنينا للزيارة نقصد الفنقوم دون القبر وقفة خاضع فكأنه في القبر حيٌّ ناطق ملكتهُمُ تلك المهابةُ فاعترت وتفجرت تلك العيونُ بمائها وأتى المسلمُ بالسلام بهيبةٍ وأتى المسلمُ بالسلام بهيبةٍ لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلّ ولم يُرَ طائفاً بالقبر أس

ينا التحية أولاً ثنتانِ وحضور قلبٍ فعل ذي الإحسانِ قبر الشَّريف ولو على الأجفانِ متذللٍ في السرِّ والإعلانِ متذللٍ في السرِّ والإعلانِ فالواقفون نواكسُ الأذقانِ فالواقفون نواكسُ الأذقانِ تلك القوائم كثرةُ الرجفانِ ولطالما غاضت على الأزمانِ ووقار ذي علمٍ وذي إيمانِ ووقار ذي علم وذي إيمانِ كلَّا ولم يسجد على الأذقانِ بوعاً كأن القبر بيتُ ثانِ

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم ( ص ١٨١ ) ، والأبيات من الكامل .

ثم انثنى بدعائه متوجِّها لله نحو البيت ذي الأركانِ هاذي زيارة من غدا متمسِّكاً بشريعة الإسلام والإيمانِ

من أفضل الأعمال هاتيك الزِّيا وهي يوم الحشر في الميزانِ

وتدبر قوله رحمه الله: ( من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة ) فقد أعمى الله بصيرة بعض من القراء عن قراءتها فأنكرها.

\* \* \*

> MONONONONONONONONONONONO

### القبران بويّ الشّريف كالشّريف

إن بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إلى الصراط المستقيم ينظر إلى القبر النبوي المكرم من الزاوية القبرية فقط ، ولهذا فإنه لا غرابة في كل ما يقع في كل ما يقع في ذهنه من تصورات فاسدة ، ولا غرابة في كل ما يقع في قلبه من ظنون سيئة بالمسلمين والزائرين للنبي صلًى الله عليه وآله وسلًم ، والقاصدين إليه والداعين عند قبره فتراه يقول: لا تشدُّ الرحال إلىٰ قبره صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الدعاء عند قبره ، بل قد يصل به العنت إلىٰ أن يقول: إن الدعاء عند قبره شرك أو كفر ، وإن استقبال القبر بدعة أو ضلال ، وإن إكثار الوقوف والتردُّد على القبر شرك أو بدعة ، أو أن من قال: إن القبر أفضل البقاع وبما فيها الكعبة . . فقد أشرك أو ضل ، وهنذا التكفير والتضليل هنكذا بالكيل الجزاف دون تبصُّر أو تعقل . . مخالف لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .

ونحن حينما نتكلم عن القبر أو عن زيارة القبر ، أو عن تفضيل القبر أو شدِّ الرحال إلى القبر ، أو دعاء الله وسؤاله أمام القبر ؛ فإن المقصود الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان إنما هو ساكن القبر وصاحبه ؛ ألا وهو سيد المرسلين والآخرين ، وأفضل مخلوقات الله أجمعين النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وما هي قيمة القبر بدونه ؟ بل ما هي قيمة المسجد بدونه ؟ بل ما هي قيمة المدينة المنورة بدونه ؟ بل ما هي قيمة المسلمين كلهم بدونه ؟ فإنهم المدينة المنورة بدونه ؟ بل ما هي قيمة المسلمين كلهم بدونه ؟ فإنهم

لولاه ولولا رسالته والإيمان به ومحبته والإقرار بالشهادة التي لا تصح إلا به . . ما كانوا ولا قاموا ولا فازوا ولا نجوا .

ومن هنا فإن ابن عقيل الحنبلي لما سئل عن المفاضلة بين الحجرة والكعبة .. قال : ( إن أردت مجرَّد الحجرة .. فالكعبة أفضل ، وإن أردت وهو صلى الله عليه وسلم فيها .. فلا والله لا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة ؛ لأن بالحجرة جسداً لو وزن بالكونين .. لرجح ) (١٠) .

هـندا هو المقصود بالقبر وبتفضيله وزيارته وشدِّ الرحال إليه .

ومن هنا أيضاً قال العلماء: إنه لا ينبغي أن يقول: زرت القبر وإنما زرت النبي صلى الله عليه وسلم (٢)، وهاذا ما قرره العلماء في تفسير قول الإمام مالك رحمه الله: (أكره للرجل أن يقول: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم) (٣)؛ وذلك لأنه إنما يزور من يسمعه ويراه ويحسُّ به ويعرفه ويردُّ عليه، فالقضية ليست قضية قبر، بل هي أكبر من ذلك وأجلُّ وأرفع من أن ينظر إليها من الزاوية القبرية، فإذا نظرنا إلى القبر فقط دون النظر إلى من فيه.. وجدنا الأرواح الطاهرة التي تحفُّ به من كل جانب، ووجدنا جسراً مَلَكِيًا متصلاً ممتداً من الملأ الأعلىٰ إلىٰ قبر محمد صلى الله عليه وسلم، مواكب متصلة لا تنقطع أعدادها وأمدادها لا يحصيها إلا الحق جل جلاله.

روى الدارمي في « سننه » : ( حدَّثنا عبد الله بن صالح ، حدَّثني

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في « بدائع الفوائد » ( ١٣٥/٣ \_ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشفا » ( ص ٥٨٤ \_ ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص ٤١٩ ) .

الليث ، حدَّثني خالد ؛ هو ابن يزيد ، عن سعيد ؛ هو ابن أبي هلال ، عن نبيه بن وهب : أن كعباً دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال كعب : ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفُّوا بقبر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ حتى إذا أمسوا . . عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك ؛ حتى إذا انشقت عنه الأرض . . خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه ) (۱) .

قلت: وروىٰ هاذا الأثر أيضاً الحافظ إسماعيل القاضي بسنده ؛ وهو جيد في المتابعات والشواهد والمناقب وفضائل الأعمال (٢).

وإذا نظرنا إلى ما حول القبر من الروضة التي هي قطعة من الجنة ، والمنبر الذي نال الشرف الأعلى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وسيكون يوم القيامة على حوضه العظيم ، وإلى الجذع الذي حن إليه حنين الثكلى وسيكون يوم القيامة في جنة الخلد وسط أشجارها ، وقد قيل : إنه دفن في موضعه بالمسجد . . فلا أظن أن عاقلاً حريصاً على الخير يتوقف عن الدعاء في هاذه المواضع .

攀 恭 恭

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي ( ٩٥).

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ٩٨ ) .



ذكر العلماء رضي الله عنهم: أنه يستحب لمن زار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف للدعاء مستقبلاً للقبر الشريف فيسأل الله تعالىٰ ما يشاء من الخير والفضل، ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، ولا يكون في وقوفه ذلك مبتدعاً أو ضالاً أو مشركاً، وقد نصَّ العلماء علىٰ هذا الأمر، بل قد ذهب بعضهم إلى القول بالاستحباب.

والأصل في هاذا الباب: هو ما جاء عن الإمام مالك بن أنس لما ناظره أبو جعفر المنصور في المسجد النبوي ، فقال له مالك: (يا أمير المؤمنين ؛ لا ترفع صوتك في هاذا المسجد ؛ فإن الله تعالى أدَّب قوماً فقال: ﴿ لَا تَرْفَعُولُ أَصَوْتَكُمُ فَوَقَ صَوْتِ النِّيِي ... ﴾ الآية (١) ، وقد مدح قوماً فقال: ﴿ إِنَّ النِّينَ يَعُضُّونَ أَصَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ ... ﴾ الآية (١) ، وقد ميتاً وذمَّ قوماً فقال: ﴿ إِنَّ النِّينَ يُنَادُونَكَ ... ﴾ الآية (٣) ؛ وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فاستكان لها أبو جعفر (١) وقال: يا أبا عبد الله ؛ كحرمته حياً ، فاستكان لها أبو جعفر (١) وقال: يا أبا عبد الله ؟ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالىٰ يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به عليه السلام إلى الله تعالىٰ يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به

سورة الحجرات ، الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) أي : خضع وخشع وذلَّ .

فيشفعه الله ، قال الله تعالىٰ (١): ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مْ إِذْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ . . . ﴾ الآية ) .

وهاذه القصة رواها القاضي عياض بسنده في كتابه المعروف بد «الشفا في التعريف بحقوق المصطفىٰ » في باب من أبواب الزيارة ، وقد صرح كثير من العلماء بهاذا (٢٠).

قال الشيخ ابن تيمية: (قال ابن وهب فيما يرويه عن مالك: إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم . . يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ، ويدنو ويسلم ويدعو ، ولا يمسُّ القبر بيده ) انتهى (٣) .

وصرح النووي رحمه الله في كتابه المعروف بـ « الأذكار » في ( أبواب الزيارة ) ، وكذلك في « الإيضاح » في ( باب الزيارة ) ، وكذلك في « المجموع » ( ؛ ) .

قال الخفاجي شارح « الشفا » : (قال السبكي : صرح أصحابنا بأنه يستحب أن يأتي القبر ويستقبله ويستدبر القبلة ثم يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم على الشيخين ، ثم يرجع إلى موقفه الأول ويقف فيدعو) انتهى « شرح الشفا » للخفاجي ( ° ) .

### رأي الشيخ ابن تيمية

قال الشيخ ابن تيمية بعد نقل أقوال العلماء في هلذا الموضوع:

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الشفا ( ص ٥٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوي ( ٦٩/٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الأذكار (ص ٣٤١ ـ ٣٤٤) ، الإيضاح (ص ٤٤٦ ـ ٤٥٦) ، المجموع ( ٢٠١/٨ ـ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٥) نسيم الرياض (٤٨٦/٤).

( فاتفقوا في استقبال القبلة ، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء )(١).

هاذه خلاصة ما يراه الشيخ ابن تيمية في هاذا الموضوع ؟ وهو يدل دلالة واضحة على أن من وقف أمام القبر يدعو الله تعالى ويسأله من فضله ؟ كما شرع هو على أساس متين معتبر مؤيد بأقوال أئمة من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ، ولو تأمل المنصف العاقل قول الشيخ ابن تيمية : ( وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء ) . . لفهم منه ما يطمئن قلبه ويقرُّ عينه ، ويبشره بأن هاؤلاء الذين يقفون بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء عند قبره ما زالوا على التوحيد ، ومن أهل الإيمان ، وأن هاذه المسألة متنازع فيها بين السلف ، والكلام مختلف بينهم بين الاستحباب وغيره ، فهل يصل الحال إلى القول بالشرك والضلال ؟! سبحانك هاذا بهتان عظيم !!

### تحليل كلام الشيخ ابن تيمية

والمفهوم من كلام الشيخ ابن تيمية: هو أن المنهي عنه حقيقة هو تحري الدعاء عند القبور، أو قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك، أو يستشعر أن الدعاء عند القبر أجوب من غيره؛ أما أن يدعو الله تعالى في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور فيدعو عندها، أو أن يزور قبراً فيسلِّم على صاحبه ثم يدعو في مكانه ذلك. فلا يلزمه أن يتحول إلى القبلة ولا يقال في حقه: إنه مشرك أو مبتدع، وإليك نصوص كلام الشيخ في هاذا الموضوع، قال في « اقتضاء الصراط المستقيم »:

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٦٥/٢ ) .

( فمما يدخل في هلذا : قصد القبور للدعاء عندها أو لها ؛ فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلىٰ نوعين :

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها ؛ كمن يدعو الله تعالى في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور ، أو من يزورها فيسلم عليها ، ويسأل الله العافية له وللموتى ؛ كما جاءت به السنة ، فهذا ونحوه لا بأس به (۱).

الثاني: أن يتحرَّى الدعاء عندها ؛ بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره ، فهاذا النوع منهي عنه: إما نهي تحريم أو تنزيه ؛ وهو إلى التحريم أقرب ، والفرق بين البابين ظاهر.

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة . . لكان هاذا من العظائم ، بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً في السوق ، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها . لكان هاذا من المنكرات المحرمة ؛ إذ ليس للدعاء عندها فضل .

فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب ، بل هو أشدُّ من بعضه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد ، وعن اتخاذها عيداً ، وعن الصلاة عندها ، بخلاف كثير من هذه المواضع ) (٢).

ثم قال : ( إن قصد القبور للدعاء عندها ، ورجاء الإجابة بالدعاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٩٧٥ ) عن بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦٨٢/٢ ـ ٦٨٣ ) .

هناك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن . . أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ، ولا ذكره أحد من العلماء الصالحين المتقدمين )(1).

ثم قال: (ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف. تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً ، بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم ؟ كما ذكرنا بعضه ) انتهى (۲).

### رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء عند القبر الدعاء عند القبر ليس بدعة ولا شركاً

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء: ( لا بأس بالتوسل بالصالحين ) وقول أحمد: ( يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ) مع قولهم: ( إنه لا يستغاث بمخلوق ) .

فقال: (فالفرق ظاهر جداً وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهاذه المسألة من مسائل الفقه وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، للكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦٨٧/٢ ) .

وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات ، فأين هاذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو مع الله أحداً ؟ ولاكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين ، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده لاكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدين ، فأين هاذا مما نحن فيه ؟!) (١).

<sup>(</sup>۱) فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ٦٨ \_ ٦٩) في مجموع المؤلفات ( القسم الثالث ) نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة ( ١٤٠٠ ه ) .



اعلم: أنه ينبغي للزائر ألا يقبّل القبر الشريف ولا يمسحه بيديه ، ولا يلصق بطنه وظهره بجداره ، أو بالحاجز المستور بالكسوة أو الشباك ؛ فإن كل ذلك مكروه ؛ لما فيه من استعمال خلاف الأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم ، وقصد التبرُّك لا ينفي الكراهة ؛ لأنه جهل بما يليق من الأدب ، ولا اغترار بما يفعله أكثر العوام ؛ فإن الصوابَ الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه خلافه ؛ كما صرح به النووي في « إيضاحه » (۱).

وأطال ابن حجر في « المنح » و« الجوهر » في ترجيحه  $(^{(7)})$  ، قال في « الإحياء » : ( مسُّ المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى ) انتهى  $(^{(7)})$  .

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: (اتبع طرق الهدى ولا يضرَّك قلَّة السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ) (١٠٠).

وقال النووي: (ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة . . فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ؟!) انتهى (°).

<sup>(</sup>١) الإيضاح ( ص ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الجوهر المنظم (ص ١٧٨ ـ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٤) أورده النووي في « الأذكار » ( ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح (ص ٤٥٦).

### رأي الإمام أحمد ابن حنبل

وقد جاءت روايات عن الإمام أحمد في هذا الموضوع بعضها يفيد جواز ذلك وبعضها يفيد التوقف في الحكم ، وبعضها يفيد التفريق بين المنبر النبوي وبين القبر ، وذلك بجواز الأول والتوقف في الثاني أو الإباحة ، ومهما كان ذلك الاختلاف فإنه لا يصل الحال بالحكم على فاعله بالكفر أو الضلال ، أو الخروج عن الملة أو الابتداع في الدين ، غاية ما في الأمر أنه فعل ما هو مختلف فيه ، أو ما هو مكروه ، والمقصود هو ألا يتخذ ذلك عادة حتى يغتر به العوام ويظنونه من مستلزمات الزيارة وآدابها ، وإليك كلام الإمام أحمد :

قال في «خلاصة الوفا» ما نصه: (وفي كتاب «العلل والسؤالات» لعبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يمسُّ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرَّك بمسِّه وتقبيله، ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى، فقال: لا بأس به.

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله \_ يعني: أحمد ابن حنبل \_: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يُلْمَسُ ويتمسَّح به ؟ فقال: ما أعرف هلذا ، قلت له: فالمنبر؟ أي: قبل احتراقه ، فقال: أما المنبر . . فنعم ؛ قد جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أنه مسح على المنبر » قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة .

ويروىٰ عن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك: أنه حين أراد الخروج الى العراق . . جاء إلى المنبر فمسحه ودعا ، فرأيته استحسن ذلك ، ثم قال : لعله عند الضرورة لا شيء فيه ، قلت لأبي عبد الله : إنهم يلصقون

بطونهم بجدار القبر ، وقلت له : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ، ويقومون ناحية فيسلمون ، فقال أبو عبد الله : نعم ؛ وهاكذا كان ابن عمر يفعل ، ثم قال أبو عبد الله : بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم) (١).

قال الشيخ ابن تيمية: ( فقد رخص أحمد وغيره في التمسُّح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ، ولم يرخصوا في التمسُّح بقبره ، وقد حكىٰ بعض أصحابنا رواية في مسح قبره ؛ لأن أحمد شيَّع بعض الموتىٰ فوضع يده علىٰ قبره يدعو له ، والفرق بين الموضعين ظاهر ) انتهىٰ (٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ( ١٤٥/١ \_ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٢٦/٢ ـ ٧٢٧ ) ، ونقله ابن مفلح عن الإمام أحمد في

<sup>«</sup> الفروع » ( ٦٦/٦ ) .

# القبران بوي محفوظ من الشرك والوثنية

وقد حفظ الله تعالىٰ هاذا القبر الشريف بالحبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فلا يقع عنده شرك ولا شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله، ولا يقع في ذهن أحد أنه وثن يعبد، أو قبلة يتوجه إليها بالعبادة؛ وذلك ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعا بذلك فاستجاب الله دعاءه وحقّق مطلوبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وفي « موطأ مالك » رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ٱللّه مَا بُرُي وَثَنا يُعْبَدُ ؛ ٱشْتَدَّ غَضَبُ ٱللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ لَا بَيْائِهِمْ مَسَاجِدَ » (١٠).

وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ـ ولله الحمد ـ وثناً كما اتخذ قبر غيره ، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة ، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحداً من أن يدخل إليه ليدعو عنده ، ولا يصلى عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره ، للكن من الجهال من يصلِّي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه ، وهاذا إنما يفعل خارجاً عن حجرته لا عند قبره ، وإلا . . فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحداً قط أن يدخل إلى قبره فيصلِّي عنده ، أو يدعو أو يشرك به ؛ كما فعل بغيره اتخذ قبره وثناً ،

<sup>(</sup>١) الموطأ ( ١٧٢/١ ).

فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها ، ولم تكن تمكن أحداً أن يفعل عند قبره شيئاً مما نُهِيَ عنه ، وبعدها كانت مغلقة إلىٰ أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر ، كل ذلك صيانة له أن يتخذ بيته عيداً وقبره وثناً ، وإلا . . فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون ، ولا يأتي إلىٰ ما هناك إلا مسلم ، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم ، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة ، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم ، بل فعلوه لئلا يتخذ وثناً يعبد ، ولا يتخذ بيته عيداً ، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم ، والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء ـ وهو الرمل الغليظ ـ ليس عليه حجارة ولا خشب ، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره .

الهوا مداهوا مداهوا

وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سداً للذريعة ؛ كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ لئلا يفضي ذلك إلى الشرك ، ودعا الله عزّ وجلّ ألا يتخذ قبره وثناً يعبد فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد ؛ فإن أحداً لا يدخل عند قبره ألبتة ؛ فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة . . بعث الله نبياً ينهى عنها ؛ وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبيّ بعده ، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة ، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثناً ، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل . . لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك ، وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة ، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من

خالفهم ولا من خذلهم إلىٰ يوم
أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعا
انتهىٰ (۱).

(۱) مجموعة الفتاویٰ (۲۷/۷۷ ـ ۲۷۱) خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة ، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم)

م يهز مرايها مرايها مرايها مرايها مرايها مرايها إمرايها مرايها م

4 \*\*

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوى ( ١٧٥/٢٧ \_ ١٧٦ ) .



كتب في هاذا الموضوع الشيخ ابن تيمية كلاماً نفيساً جداً ، ونحن ننقل منه هاذه الفوائد المهمة: ( فأما مقامات الأنبياء والصالحين ؛ وهي الأمكنة التي قاموا فيها ، أو أقاموا ، أو عبدوا الله سبحانه وتعالى فيها للكنهم لم يتخذوها مساجد . . فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين :

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته ، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة ؛ إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع ؛ مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم ، وكما كان يتحرَّى الصلاة عند الأسطوانة ، وكما يقصد المساجد للصلاة ، ويقصد الصف الأول ونحو ذلك .

والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك ؛ كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يتحرَّىٰ قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقاً لا قصداً.

قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هاذه المشاهد، ويذهب إليها، ترى ذلك ؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلِّي في

بيته حتى يتخذ ذلك مصلى ، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره . . فليس بذلك بأس : أن يأتي الرجل المشاهد ؛ إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جداً وأكثروا فيه .

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم: أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة المنورة وغيرها يذهب إليها ؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلِّي في بيته حتى يتخذه مسجداً ، وعلى ما كان يفعل ابن عمر: كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حتى رُئي أنه يصبُّ في موضع ماء ، فسئل عن ذلك ، فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء » ، قال: أما على هذا . . فلا بأس ؛ قال: ورخَّص فيه ثم قال: « وللكن قد أفرط الناس جداً وأكثروا في هذا المعنى ، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده » رواهما الخلال في «كتاب الأدب».

قال الشيخ ابن تيمية: فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد؛ وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم؛ كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً، والكثير الذي يتخذونه عيداً كما تقدم.

وهنذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة ؛ فإنه قد روى البخاري في « صحيحه » عن موسى بن عقبة قال : رأيت سالم بن عبد الله يتحرَّىٰ أماكن من الطريق ويصلِّي فيها ، ويحدث أن أباه كان يصلِّي فيها ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في تلك الأمكنة ،

قال موسى : وحدَّثني نافع : « أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلِّي في تلك الأمكنة » (١) .

فهاذا ما رخَّص فيه أحمد رضي الله عنه .

وأما ما كرهه . . فروى سعيد بن منصور في « سننه » : حدَّثنا أبو معاوية ، حدَّثنا الأعمش عن المعرور بن سويد ، عن عمر رضي الله عنه قال : خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر به ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَكُلَ رَبُّكَ بِأَضْحَكِ ٱلْفِيلِ ﴾ (٢) ، و﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ (٣) في الثانية ، فلما رجع من حجته . . رأى الناس ابتدروا المسجد فقال : ما هاذا ؟ قالوا : مسجد صلَّىٰ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « هاكذا هلك أهل الكتاب قبلكم : اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ؛ من عرضت له منكم الصلاة فيه . . فليصل ، ومن لم تعرض له الصلاة . . فليمض » .

فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هلذا .

قال الشيخ ابن تيمية : وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان تلك المشاهد :

فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحداً، ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه، ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل ، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة قريش ، الآية (١).

فهاؤلاء كرهوها مطلقاً لحديث عمر رضي الله عنه هاذا ، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر ؛ إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب ، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أن أحداً منهم كان يتحرئ قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم (۱).

ثم قال: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها ، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هاذه المشاهد وعدُّوا منها مواضع وسموها.

وأما أحمد: فرخَّص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيداً ؛ مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم ؛ كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خيراً لهن إلا إذا تبرجن ، وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم ) انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) قوله : ( في اختلاف علماء المدينة في التبرُّك بالأماكن ) :

في هذا غاية الإنصاف من مؤلف « المفاهيم » حيث نقل كلام العلماء بأمانة في هذا الموضوع ، وبين قول من يجيز وقول من لا يجيز ، ويبقى بعد ذلك الترجيح والنظر حسب الاجتهاد ، وللكن بعض المنتقدين أغمضوا عيونهم عن هذا الإنصاف وهذه النقول ، وصاروا يبدلون الكلام عن مواضعه ؛ ليوهموا الناس أن المؤلف أهملها وتجاهلها ؛ لغرض تأييد رأيه الذي جرئ عليه هو وجمهور الأمة من المتبركين بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآثاره ومشاهده ، وهذا مع الأسف الشديد انحياز عن سنن الحق يجافي الأمانة العلمية .

<sup>(</sup>۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ۲/ ۷۵۰ \_ ۷۵۲ ) .

والحاصل الظاهر من كلام الإمام أحمد: أنه يجيز التردد على الآثار والمشاهد والأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين، ويرئ أن تتبع ذلك والاعتناء به له أصل في السنة النبوية ؛ وهو ليس ببدعة ولا ضلالة فضلاً عن أن يكون شركاً أو كفراً ، للكنه انتقد الإفراط في ذلك والاشتغال به بصورة زائدة .

هـٰـذه خلاصة رأيه رضي الله تعالىٰ عنه .

أما الشيخ ابن تيمية . . فقد فهم من كلام أحمد التفصيل في هاذا الأمر بين القليل والكثير ، وفهم أن الكثير من ذلك هو المكروه عند أحمد ، وحكم عليه بأنه مكروه فقط ، ولم يزد على القول بالكراهة شيئاً ، وقد بين ابن تيمية القدر الكثير الذي يصير به هاذا التردد والتتبع للآثار النبوية مكروهاً ؛ وهو أن تتخذ تلك الأماكن والآثار عيداً يجتمعون عليه عندها ، ويحتفلون بها في أوقات مخصوصة .

ويفهم من كلام الشيخ ابن تيمية أيضاً أن الآثار والمشاهد التي ثبت أن الأنبياء اتخذوها مساجد أو صلوا فيها فإنها خارجة عن هذا التفصيل ، وينبني عليه أن الأماكن والآثار التي ثبت أن الأنبياء صلوا فيها . لها ميزة على غيرها وأنها تقصد للعبادة والصلاة ، وهذا صريح كلامه حين قال في أول المبحث : (للكنهم لم يتخذوها مساجد) ، وحين قال : (فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد ؛ وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم ؛ كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً ، والكثير الذي يتخذونه عيداً كما تقدم ) انتهى .

### معنى العيد المنهي عنه في الحديث

وقد حدد الشيخ ابن تيمية معنى العيد المنهي عنه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: « لَا تَتَّخِذُوا قَبْري عِيداً » (١).

فقال: (وفي الجملة: هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: « لا تتخذوا قبري عيداً ».

فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائداً بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع ؛ هو بعينه معنى العيد ، ثم ينهى عن دقّ ذلك وجلِّه ، وهاذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره قال : « وقد أفرط الناس في هاذا جداً وأكثروا » ، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين ) (٢).

وقال في موضع آخر: ( فأما اتخاذ قبورهم أعياداً . . فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين ، أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيداً كما تقدم ، ولا أعلم بين المسلمين من أهل العلم في ذلك خلافاً ، ولا يغترَّ بكثرة العادات الفاسدة ؛ فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة ) انتهى (٣).

#### عقيدة المؤلف

وهلذا الذي ذكره الشيخ ابن تيمية هو عين ما نعتقده في هلذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٢٠٣٥ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>Y) اقتضاء الصراط المستقيم (YXXY).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٣٩/٢ ) .

الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى ، وهو ما ندعو إليه ونحثُّ الناس عليه في كل مجال وفي كل مناسبة .

₹.

₹.

\* - \* - \* - \*

**\$** 

第十年十年十年十年十年十年十年十年十

古教の教の教の教の教の教の教の教の教の教の教の

إننا ننهاهم أن يتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار والمشاهد عيداً، وننهاهم أن يخصوها بشيء من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وننهاهم أن يخصصوا لها يوماً يجتمعون فيه ويحتفلون به، هاذا ما نعتقده وندين الله به، لا من اليوم ولا من الأمس بل خلف عن سلف وأبناء عن آباء، بفضل الله سبحانه وتعالى،

فالواجب علينا: أن نلاحظ بعين الاعتبار هاذه الأقوال والتحليلات العلمية الدقيقة التي تدل على حسن الفهم في تذوق العلم، وألا نبادر إلى تكفير المسلمين أو الحكم عليهم بالضلال والبدعة لمجرد تتبعهم للآثار النبوية، واهتمامهم بالمقامات والمشاهد والأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين، وأن نحسن الظن بهم، وأن نعلم أن المقصود الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، وهاذه كلها أسباب ووسائل تزيد في النفس الإيمان والاعتبار والاذكار والارتباط بأصحابها وتاريخهم، وهم القدوة الحسنة للبشر مع ما في ذلك من التعرض للنفحات والبركات المتنزلة في أماكن الخير ومواطن الهدئ؛ لأن الأماكن التي كانت معمورة بأهل الخير والصلاح لا تزال هي محل الرضا والرضوان، والأماكن التي كانت معمورة بأهل الشر والفساد هي محل السخط والغضب، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يدخلوا ديار ثمود إلا وهم باكون، وألا يشربوا من مائها، بل أمرهم أن يهريقوا ما أخذوه، وألا يأكلوا ما طبخوه به،

Monoromonomonomonomonomon

وكذلك أمرهم بالإسراع في المشي إذا دخلوا وادي مُحسِّر المعروف ب ( وادي النار ) .

وقد فصَّلنا هلذا الموضوع بعينه في مبحث خاص : به ( التبرُّك بالآثار النبوية ) .

## الاعتناء بالآثار والمشاهد

المحافظة على الآثار النبوية أصل عظيم وتراث كريم وتاريخ ؟ إنه تاريخ الأمة الذي تفخر به ، والذي يظهر به شرفها وشرف رجالها وأئمتها الذين بنوا مجدها وأقاموا عزّها ، وصنعوا منها أمة قائدة رائدة في كل مجال ؛ ولذلك فإن إهمال هذه الآثار إهدار لشواهد الحضارة الإسلامية الواقعية ، ومسخ لأصول طبيعية باقية من تراثنا الإسلامي ، وجناية على أعزّ ما تملكه الأمة في هذا المجال ، إنه هو وصمة في الجبين ، وقذاة في العين يعكر صفو الرؤية ويشوّه الصورة ، ويفوت علينا خيراً عظيماً لا يعوض ولا يدرك ؛ لأنه ستتغير معالمها وتنظمس رسومها ، ثم لا يبقى منها شيء ، ثم لا يبقى من يعرف منها شيء .

فإن قيل: إن بعض الناس يتخذها عيداً ويشرك بالله عندها بعبادتها دون الله ، أو بالطواف حولها وربط الحبال ، وإلقاء الأوراق أو الذبح لها .

فنقول: إن ذلك كله لا نرضاه ولا نوافق عليه ، بل وننهى عنه ونحذر الناس منه ؛ وهو من الجهل الذي يجب محاربته ؛ لأن هاؤلاء يؤمنون بالله ويقرون له بالتوحيد ، ويشهدون أنه لا إلله إلا هو ، وللكنهم يخطئون العمل ويجهلون الصواب ، فالواجب تعليمهم وإرشادهم ، وللكن ذلك كله لا يدعو إلى إهمالها أو إزالتها ومحوها من الوجود ، والاعتذار بتلك الحجج اعتذار بارد وتعليل عليل ليس بمقبول عند العلماء والعقلاء ؛ إذ يمكن إزالة تلك العوارض إذا وجدت بالمنع والمراقبة ، والأمر بالمعروف

**พอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอ**พอ

والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن ، مع بقاء آثارنا والمحافظة عليها والاعتناء بها ؛ حفظاً لأصالة الأمة ووفاء للتاريخ ، وأداء للأمانة التي في أعناقنا ، والتي هي جزء أصيل من تاريخها المجيد وتاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والمفكرون اليوم يحافظون على آثار بائدة لأمم ملعونة مسخوطة معذبة ممن سبقنا ؛ كقوم ثمود وعاد ، فهل يصح أن نحافظ على تلك الآثار ونعتني بها ونجاهد في سبيل بقائها ، ونضيع آثار أشرف خلق الله الذي تشرفت به البلاد والعباد ، وأعز الله به الأمة ورفعها وجعل لها المكانة العالية والرتبة السامية ، التي ما نالها نائل ولا وصل إليها واصل الا بسبب الانتماء إلى الحظ السعيد والمجد التليد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؟!

非 蒜 雜



ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قصة تابوت بني إسرائيل الذي جعله علامة صحة ملك طالوت عليهم فقال: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَالَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَلرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لَكُمْ إِن كَنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

هاذا التابوت شأنه عظيم ومقامه كريم ، وكان عندهم يقدمونه بين أيديهم في حروبهم ، فيحصل لهم النصر ببركة التوسل إلى الله تعالى به وبما فيه ، فلا يقاتلون أحداً من أعدائهم إلا ويكون معهم هاذا التابوت ، وقد أخبر الله تعالى في الآية عن محتوياته : بأنه فيه سكينة إللهية وآثار نبوية ؛ وهي التي قال عنها : ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ .

وهذه البقية من تركة آل هارون: هي عصا موسى وعصا هارون وثيابه والنعلان ولوحان من التوراة (٢)، وفيه أيضاً طست من ذهب كان يغسل فيه صدور الأنبياء. انتهى (٣).

وبسبب هاذه الآثار العظيمة المنسوبة إلى أولئتك المصطفين الأخيار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ( ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳۰۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « البداية والنهاية » ( ١٥٩/٢ ) .

من عباد الله . . عظم الله قدر هذا التابوت ور برعايته الخاصة لما غلبوا بسبب معاصيهم وه أهليتهم للاحتفاظ به فعاقبهم الله تعالى بعليهم ، وقد ردَّه إليهم بالتعزيز والتكريم والتقد فأي عناية أعظم من هذه العناية بالآثار وعليها ، وتنبيه العقول والأفهام إلى أهمية ذلا التاريخية والدينية والحضارية ؟! من عباد الله . . عظم الله قدر هاذا التابوت ورفع شأنه ، وحفظه ورعاه برعايته الخاصة لما غلبوا بسبب معاصيهم ومخالفتهم ؛ إذ لم تتحقق أهليتهم للاحتفاظ به فعاقبهم الله تعالى بأخذه وسلبه منهم ، ثم حفظه الله تعالى ، ثم ردَّه إليهم ليكون علامة على صحة ملك طالوت عليهم ، وقد ردَّه إليهم بالتعزيز والتكريم والتقدير ؛ إذ جاءت به الملائكة

فأي عناية أعظم من هذه العناية بالآثار والاهتمام بها والمحافظة عليها ، وتنبيه العقول والأفهام إلى أهمية ذلك الأمر وجلالته وقيمته



وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار المباركة السابقة التي هي مواطن الرحمات ومنازل البركات ومهابط الوحي وموالد الأنبياء ، عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك ظاهرة ومشهورة ، ولنا في ذلك رسالة خاصة ستظهر إن شاء الله تعالى في وقت لاحق ، ونكتفي هنا بذكر هذا النّص :

روئ مالك في «الموطأ » عن محمد بن عمرو بن حَلحلة الديلي ، عن محمد بن عمران الأنصاري ، عن أبيه أنه قال : عدل إليَّ عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة ، فقال : ما أنزلك تحت هذه السرحة ؟ فقلت : أردت ظلها ، فقال : هل غير ذلك ؟ فقلت : لا ، ما أنزلني إلا ذلك ، فقال عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا كُنْتَ بَيْنَ ٱلْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنى \_ ونفخ بيده نحو المشرق \_ . . فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ : ٱلسُّرَرُ ، بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً » (١) قال مالك : (سُرَّ ؛ يعنى : قطعت سُرَرُهم حين ولدوا) .

قال الزُّرقاني : ( به شجرة سُرَّ تحتها سبعون نبيّاً ؛ أي : ولدوا تحتها فقطع سُرَّهم \_ بالضم \_ وهو ما تقطعه القَابِلةُ من سُرَّة الصَّبي كما في

« السنن الكبرئ » ( ١٣٩/٥ ) برقم ( ٩٦٩٤ ) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ ( 177/3 ) بلفظه ، وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 177/1 ) ، والنسائي في « المجتبى » ( 178/1 ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( 178/1 ) ، والبيهقي في

« النهاية » وغيرها (١) ، فقول السيوطي : « أي : قطعت سُرَّتهم إذ ولدوا تحتها » . . مَجازٌ ، سمَّى السُرَّ سُرَّة لعلاقة المجاورة .

وقال مالك : « بُشِّروا تحتها بما يَسُرُّهم » (٢).

قال ابن حبيب: « فهو من السرور ؛ أي: تنبؤوا تحتها واحداً بعد واحد ، فَسُرُّوا بذلك وبه أقول ، وفيه التّبرك بمواضع النبيين ) (٣).

وقال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث دَليلٌ على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم، وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحديثه هذا، والله أعلم)(1).

# # # #

2 V 2

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٥٩/٢).

<sup>(</sup>٢) تنوير الحوالك ( ٣٧١/١ ).

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على الموطأ ( ٥٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد ( ٦٧/١٣ ) .



روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (اتخذ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خاتماً من وَرِقٍ وكان في يده ، ثم كان بعد في يد عمر ، ثم كان بعد في يد عمر ، ثم كان بعد في يد عمر ، ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس ، نقشه : محمد رسول الله ) (١٠) .

قال الحافظ ابن حجر: (جاء في رواية النسائي: أنه التمس فلم يوجد، وجاء في رواية ابن سعد: أنه كان في يد عثمان ست سنين) انتهى (٢).

قال العيني : ( وبئر أريس : حديقة بقرب مسجد قباء ) انتهى « عمدة القاري » (7) .

قلت: وهاذه البئر صارت معروفة اليوم ببئر الخاتم ؛ وهو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سقط فيها أيام خلافة عثمان ، وقد اجتهد ثلاثة أيام في استخراجه بكل ما وجد سبيلاً فلم يلقه (١٠).

粉 蕊 紫

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٥٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المجتبئ ( ١٧٩/٨ ) ، الطبقات الكبير ( ٤١٠/١ ) ، فتح الباري ( ٣١٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى ( ٣١/٢٢ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » (  $\infty$  ) .



روى الإمام البخاري بسنده إلى الزبير رضي الله تعالىٰ عنه قال: (لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجّع (۱) لا يرئ منه إلا عيناه ؛ وهو يُكُنىٰ أبو ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات الكرش ، فحملت عليه بالعنزة (۲) فطعنته في عينه فمات ، قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطّأت فكان الجَهد أن نزعتها وقد انثنىٰ طرفاها ، قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ؛ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخذها ، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه ؛ فلما قبض عمر . أخذها ، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها ؛ فلما قبض عمر . أخذها ، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها ؛ فلما قتل عثمان . . وقعت عند آل علي (۱) فطلبها عبد الله بن الزبير ، فكانت عنده حتىٰ قتل ) (۱) .

وحاصل القصة: هو أن الزبير طعن عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر في عينه بالعنزة فقتله، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه تلك العنزة فأعطاه ؛ فلما قبض صلى الله عليه وسلم . . أخذها الزبير، ثم طلبها أبو بكر من الزبير عارية فأعطاه وبقيت عنده إلىٰ أن مات ،

<sup>(</sup>١) مدجَّجٌ : بجيمين ، الأولىٰ ثقيلة ومفتوحة وقد تكسر ؛ أي : مغطى بالسلاح .

<sup>(</sup>٢) العنزة : بفتح النون : هي كالحربة ، وقال بعضهم : هي شبه العكاز .

<sup>(</sup>٣) عند آل على : أي : عند عليّ نفسه ، ثم عند أولاده .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٣٩٩٨ ) .

ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول ، ثم طلبها عمر من الزبير فأعطاه وبقيت عنده مدة حياته ، ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول ، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها ؛ فلما قتل عثمان . . وقعت عند عليّ فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل (١) .

ولها مانها مانها مانها مانها مانها مانها مانها مانها عانها عانها عانها مانها مانها مانها وانها مانها م

ونحن نتساءل: لماذا هاذا الحرص العظيم والاهتمام بهاذه الحربة والحراب كثيرة ؟! ولعلَّ هناك ما هو أحسن منها وأجود، وممن هاذا الحرص ؟! إنه من الخلفاء الأربعة الراشدين المهتدين أئمَّة الدين، وأركان التوحيد وأمناء الدين.

紫 蒜 紫

**٤٧٧** 

<sup>(</sup>۱) انظر « فتح الباري » ( 718/۷ - 710 ) ، و« عمدة القاري » ( 1.07/10 - 1.00 ) .



عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه ، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة ، وقد كان ذُبح للعباس فرخان ؛ فلما وافى الميزاب . . صُبَّ فيه من دم الفرخين ، فأصاب عمر ، فأمر عمر بقلعه ، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها ، ثم جاء فصلى بالناس ، فأتاه العباس فقال : والله ؛ إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر للعباس : عزمت عليك لَمَّا صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعل ذلك العباس رضي الله عنه ) (۱) .

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة في كتابه « المغني » : ( فصل : ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ، ولا يجوز إخراجها إلىٰ درب نافذ إلا بإذن أهله .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز إخراجها إلى الطريق ؛ لأن عمر رضي الله عنه اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ( ۲۱۰/۱) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱۰/۲۱) عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (  $\pi$ ۷۲۹۹) .

فقلعه ، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟! فقال: والله ؟ لا نصبته إلا على ظهري ، وانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه) انتهى (١).

攀 蒜 聯

<sup>(</sup>۱) المغني ( ٣٤/٧ ) ، وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٣٣١/٣ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٦٦/٦ ) برقم ( ١١٤٧٥ ) .



اشتهر ابن عمر رضي الله عنهما بتتبعه للآثار واعتنائه بها ومحافظته عليها ، قال الشيخ ابن تيمية : ( سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن الرجل يأتي هاذه المشاهد ، فأجاب وذكر في جوابه : أن ابن عمر كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حتى إنه رئي يصبُّ في موضع ماء ، فسئل عن ذلك ، فقال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبُّ هاهنا ماء » .

وروى البخاري في «صحيحه» عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرَّىٰ أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، قال موسى: وحدَّثني نافع: أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة) انتهىٰ (۱).

ولئكن لم ينفرد ابن عمر بهئذا الأمر ، بل شاركه كثير من الصحابة رضي الله عنهم في التبع للآثار والمحافظة عليها والاهتمام بها ، وقد ذكرنا ما يؤيد هئذا من قبل من فعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم سنة متبعة مستمدة من سنته وهديه ، وأمر بالتمسك بها والرجوع إليها ، ومعلوم أن سنتهم هي سنته ؛ لأنهم لا كلام ولا اجتهاد ولا نظر أمام كلامه الذي صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٧٥١/٢ ) ، صحيح البخاري ( ٤٨٣ ) .

وذكرنا في مبحث التبرُّك بالآثار جملة صالحة من النصوص التي لها اتصال وثيق بهلذا المبحث ، وبها ينجلي ويتضح كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره وفيهم ابن عمر وغيره ، والحق أن هلذا البحث وذاك متصلان ونابعان من أصل واحد ؛ لأن التبرُّك بالآثار هو فرع المحافظة عليها والاعتناء بها ؛ إلا أن الثانية ألصق بالتاريخ والحضارة الاجتماعية ، والأولى أنسب للإيمان والمحبة والتعلق .

※ ※ ※

\$

Zwomomomomomomomomomomomo

) MONONONONONONONONONONO

### ابن عباس والآث رالقديمة

لما أراد عبد الله بن الزبير هدم الكعبة . . جمع الصحابة فاستشارهم في ذلك ، فاقترح عليه ابن عباس ألا يهدمها كلها ، وأن يصلح المواضع التي تحتاج إلى إصلاح فقط ليبقى الصالح على ما هو عليه ؛ محافظة على الحجارة القديمة التي كانت في العهد الأول ؛ عهد الإسلام عهد البعثة عهد النبى صلى الله عليه وسلم .

عن عطاء قال: (لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان . . تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرِّئهم أو يُحرِّبَهُم على أهل الشام ؛ فلما صدر الناس . قال : يا أيها الناس ؛ أشيروا عليَّ في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها ، أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عباس : فإني قد فُرِقَ لي رأيٌ فيها أرى أن تصلح ما وهي منها ، وتدع بيتاً أسلم الناس عليه وأحجاراً أسلم الناس عليها وبُعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ) (١) .

旅 蒜 蒜

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٤٠٢/١٣٣٣ ) .

# غيرة عمه رعلى الآث رله نبوتير

ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه شديد الغيرة على الآثار النبوية عظيم العناية بها والحماية لها ، ولذلك لما رأى الناس مجتمعين على شجرة زعموا أنها شجرة الرضوان التي حصلت عندها بيعة الرضوان ، وذكرها الله تعالى في كتابه بقوله : ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (١) قطعها ؛ إذ كان رضي الله عنه يعرف حق المعرفة أن الشجرة غير معروفة ، ولا أحد يعلم مكانها فضلاً عن عينها ، وأن أصحابها الذين حضروها وشهدوها وبايعوا تحتها هم بأنفسهم لا يعرفونها فكيف بغيرهم ، بل قد صرحوا بذلك كما جاء في « الصحيح » عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه جاء في العام التالي لعام بيعة الرضوان ، قال : رضي الله عنهما : أنه جاء في العام التالي لعام بيعة الرضوان ، قال :

قال المسيب والد سعيد رضي الله عنهما: (لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها) (") ، وقال طارق بن عبد الرحمان: (انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هاذا المسجد؟ قالوا: هاذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدَّثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال: فلما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال: فلما

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٢١٦٢ ) ، صحيح مسلم ( ٧٩/١٨٥٩ ) .

خرجنا من العام المقبل . . نسيناها فلم نقدر عليها ، فقال سعيد : إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم (1) ، وفي رواية أنه قال : ( فعميت علينا (1) .

أي: لم يتفق رأي رجلين على شجرة واحدة بالتعيين ، فإذا كان هذا في خلال سنة واحدة في عهد واحد ، ومع توافر وجود أصحاب الرضوان الذين حضروا عندها وبايعوا تحتها . . فما بالك بشجرة ظهرت في زمن عمر رضى الله عنه بعد سنوات عديدة .

اختلف العهد ومات أكثر من حضر الموقف ، واختلف الناس في تعيين الشجرة المباركة التي تشرَّفت بالبيعة المحمدية ، وحصل عندها أعظم موقف من مواقف التضحية والجهاد اهتزَّت له السماوات والأرض ، وشهدته الملائكة الكرام ، وسجَّله القرآن بقوله : ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَذَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ وَالْنَبَهُمْ وَالْنَبَهُمْ الْمَا فَي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعَالَقُولُ عَلَيْكُ

ثم كان عند هاذه الشجرة المباركة الميمونة إعلان منقبة من أعظم مناقب وخصائص النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، سجَّلها القرآن بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ . . . ﴾ الآية (1).

فعمر رضي الله عنه لم يقطع شجرة الرضوان حقيقةً وإنما قطع شجرة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٤١٦٣ ) ، صحيح مسلم ( ٧٧/١٨٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤١٦٤ ) ، ومسلم ( ١٨٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ، الآية (١٠).

مزعومة موهومة ، يظن الناس أنها شجرة الرضوان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخفاها عليهم لحكمة يعلمها جلَّ جلاله .

وقطع عمر رضي الله عنه هاذه الشجرة المزعومة غيرة على شجرة الرضوان الحقيقية المنسية ، فلا يصح أن يقال : إن عمر رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان ليمنع التبرُّك بالآثار ؛ لأنه لا يرى ذلك ، أو لأنه براها وسيلة إلى الشرك ، بل إن الحق والصواب أن ذلك المعنى لم يقع في قلبه أصلا ، ولم يخطر على باله أبدا ؛ بدليل أنه رضي الله عنه ثبت عنه التبرُّك وطلب التبرُّك بالآثار ونحوها ؛ كطلبه من الزبير العنزة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحافظته على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار تلك العنزة من الزبير ؛ كما في « البخاري » في عليه وسلم قد الملائكة بدراً ) من ( المغازى ) (۱) .

東京京の東京京の東京京の東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京

※の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の

金の金の金の金の金の

\* \* \*

白素白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣٩٩٨ ) .

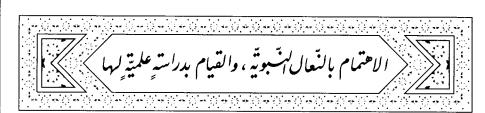

ومن الآثار النبوية التي نالت اهتمام العلماء وعنايتهم النعال النبوية ، بل حظيت بدراسة عميقة ودقيقة عن صفتها ومثالها ولونها ، فكتبوا عنها البحوث المتخصصة ، وألفوا فيها الرسائل المستقلة (١).

والمقصود من ذلك كله هو صاحب النعال ؛ ألا وهو النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم .

وإذا كنا نهتم بآثار العظماء وملابسهم وثيابهم ومتاعهم ، ونبذل في تحصيلها الغالي والرخيص ، ونقيم لها المتاحف الخاصة والخبراء المتخصصين . . فإنه صلى الله عليه وسلم \_ نفسي له الفداء \_ أولى وأحق ؛ فلو بذلت المهج وحرُّ الأموال في سبيل ذلك . . لكان رخيصاً لأجله صلى الله عليه واله وسلم .

<sup>(</sup>۱) انظر « تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » للعلامة محمد طاهر الكردى ( ص ٨٥ ) .



ولقد وفّق الله حكومتنا السنية إلى العناية بالآثار عناية عظيمة ؟ حرصاً على تراثنا المجيد ، وحفظاً لمعالم الحضارة الإسلامية التاريخية ، فجعلت لها دائرة خاصة تعتني وتهتم بها تسمى : (إدارة الآثار) وأصدرت لها نظاماً خاصاً معتمداً على المرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ (١٣٩٦/٢٣ هـ)(١).

وأنشأت مجلساً خاصاً للنظر فيما يتعلق بهذا الموضوع يسمى: ( المجلس الأعلىٰ للآثار ) وصدر قرار مجلس الوزارة رقم ( ٢٣٥ ) وتاريخ ( ١٣٩٨/٢/٢١ هـ ) بتكوين أعضائه برئاسة: وزير المعارف وعضوية مندوبين عن الداخلية والمالية والحج والأوقاف والإعلام والآثار.

وبيَّن النظام: أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلىٰ للآثار هو تجميع أكبر قدر من الخبرات ؛ لضمان وصول دائرة الآثار إلىٰ غايتها المرجوة .

#### المحافظة على الآثار

جاء في المادة (٦) من النظام: تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة ـ كل في اختصاصه ـ المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية ، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع ، وما يجب تسجيله من آثار ، ويعنى تسجيل كل أثر أقرت

<sup>(</sup>١) انظر المذكرة الخاصة بنظام الآثار الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني سنة ( ١٣٩٩ هـ ) .

الدولة بأهميته التاريخية أو الفنية ، وعملها على صيانته ودراسته ، وإظهاره بالمظهر اللائق وفقاً لأحكام هلذا النظام .

#### المساجد وأماكن العبادة من أهم الآثار

وجاء في المادة (٧): الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة:

أ ـ الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض ؛ مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم ، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات ، وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة ، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة ؛ كالمساجد وأماكن العبادة الأخرى ، والقصور والبيوت في المشافي ، والقلاع والحصون والأسوار ، والملاعب والحمامات والمدافن ، والقنوات المشيدة والسدود ، وأطلال تلك المباني وما اتصل بها ؛ كالأبواب والنوافذ والأعمدة ، والشرفات والسلالم والسقوف ، والأفاريز والتيجان وما شابه ذلك .

ب ـ الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض ، أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها ؛ كالمنحوتات والمسكوكات ، والمنقوشات والمخطوطات ، والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها .

#### الآثار ومشاريع الهدم والتخطيط

جاء في النظام: التحذير من تغيير الآثار، سواء من الأهالي أم من تخطيط المدن، تقول المادة (١١): يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو

ENA ) MONOMONOMONOMONO

الثابتة ، أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها ، أو تشويهها بالكتابة والنقش عليها ، أو تغيير معالمها ، كما يحظر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة .

وتقول المادة (١٢): يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرئ ، أو توسيعها أو تجميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها آثار ، إلا بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها ، وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علما بذلك .

ومعلوم أن الآثار التي نصَّ النظام على أن منها المساجد وأماكن العبادة تشمل بالدرجة الأولى الآثار الدينية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام ، بل هذه هي الآثار التي تستحق التكريم والتقديم ، وهي التي يفتخر بها المؤمن ويعتز ، وهي التي تذكر الأبناء بالآباء والخلف بالسلف .



وقد أراد بعض المفتنين تغيير وضع الحجرة النبوية بإخراج القبر الشريف المكرم من المسجد ؛ فلما سمع بذلك المرحوم الملك خالد بن عبد العزيز . . غضب غضباً شديداً وثارت فيه الحمية الدينية ، وتكلم كلاماً رادعاً لصاحب ذلك الاقتراح الأثيم سمعه من كان حاضراً في المجلس ، ولعل بعضهم لا زال على قيد الحياة ، رحم الله ذلك الملك الصالح ، وجعل موقفه هاذا ذخيرة له عند الله ، ويداً بيضاء عند رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ينال به إن شاء الله شفاعته يوم القيامة .

وبارك في خليفته الملك فهد ، ونصر به الدين ، وحفظ به الديار والآثار ، والعباد والبلاد ، آمين يا رب العالمين .



وقد نسب بعض أهل الفتنة والسوء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب القول بإخراج الحجرة النبوية من المسجد ، فأنكر ذلك وتبرأ منه ومن قائله كما جاء في «رسالته لأهل المجمعة» التي يقول فيها: (إذا تبين هلذا.. فالمسائل التي شنع بها ؛ منها: ما هو من البهتان الظاهر وهي قوله: إني مبطل كتب المذاهب ، وقوله: إني أقول: إن الناس من ست مئة سنة ليسوا على شيء ، وقوله: إني أدَّعي الاجتهاد ، وقوله: إني خارج عن التقليد ، وقوله: إني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة ، وقوله: إني أكفِر من توسل بالصالحين ، وقوله: إني أكفِر البوصيري لقوله (۱): يا أكرم الخلق ......

وقوله: إني أقول: لو أقدر على هدم حجرة الرسول. لهدمتها ، ولو أقدر على الكعبة . لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب ، وقوله: إني أنكر زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقوله: إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإني أكفّر من يحلف بغير الله ، فهاذه اثنتا عشرة مسألة ، جوابي فيها أن أقول: سبحانك هاذا بهتان عظيم!!) انتهى (٢).

紫 淼 淼

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) الرسائل الشخصية (ص ٦٤) ، الدرر السنية ( ٥٢/١) .



أما القبّة الخضراء . . فقد نسب بعضهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب القول بإزالتها وهدمها ، وللكن الشيخ رحمه الله نفى ذلك بكل قوة وتبرأ منه ، واستنكر هلذا القول أشدّ الإنكار في عدة مواضع من رسائله ، الموضع الأول في « رسالته لأهل القصيم » التي يقول فيها : ( فهلذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال ؛ لتطلعوا على ما عندي ، والله على ما نقول وكيل .

ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن « رسالة سليمان بن سحيم » قد وصلت إليكم ، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم ، والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالى .

فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ، وإني أقول: إن الناس من ست مئة سنة ليسوا علىٰ شيء ، وإني أدعي الاجتهاد ، وإني خارج عن التقليد ، وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أكفِّر من توسل بالصالحين ، وإنى أكفر البوصيري لقوله (١٠):

يا أكرم الخلق ......

وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لهدمتها ، ولو أقدر على الكعبة . . لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۱۱ ).

من خشب ، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإني أكفّر من حلف بغير الله ، وإني أكفّر ابن الفارض وابن عربي ، وإني أحرق « دلائل الخيرات » و« روض الرياحين » ، وأسميه روض الشياطين ، جوابي عن هاذه المسائل أن أقول : سبحانك هاذا بهتان عظيم !!) (١) .

الموضع الثاني في «رسالته إلىٰ أهل العراق» وهي رسالة أرسلها إلى السويدي عالم من أهل العراق، وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقوله الناس فيه، فأجابه بهاذه الرسالة، وفيها يقول في ردِّ ما نسب إليه وتكذيبه ؛ منها: (إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلاً عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفِّر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجبا كيف يدخل هاذا في عقل عاقل ؟! هل يقول هاذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ؟! وكذالك قولهم: إنه يقول: لو أقدر أهدم قبَّة النبي صلى الله عليه وسلم. لهدمتها، وأما «دلائل الخيرات».. فله سبب؛ وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن، وأما إحراقه والنهي عن الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان.. فهاذا بهتان) (٢).

هنذا الموقف من الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو عين الحكمة والصّواب ، وهو السِّياسة الشرعية التي يجب أن يتحلّى بها العلماء والمرشدون والمشايخ في أمرهم ونهيهم ووعظهم وإرشادهم .

<sup>(</sup>١) الرسائل الشخصية ( ص ١١ ـ ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسائل الشخصية ( ص ٣٧ ).

وقد كان الشيخ رحمه الله حريصاً كل الحرص على نفي زعم المفترين ، وردِّ قول المفتنين الذين ألصقوا به هاذا القول الشنيع ، ونسبوا إليه ذلك الرأي الفظيع ، فتراه أنكره في عدة مواطن ؛ لخطر المسألة ولما ينبني عليها من السوء والفتنة والشر الذي يجرُّ إلى مصائب وبلايا نحن عنها في غنى ، فأين هاذا ممَّن ضاقت العلوم في عينيه ولم يجد مسألة يكتب عنها أو بحثاً يقدمه إلا قضية القبَّة الخضراء ؟! فما أتفه عقلاً هاذا منتهاه ، وما أسفه علماً ذلك مؤدًاه!

ولنا بحث خاص عن هلذا الموضوع نسأل الله أن ييسر إتمامه ونشره بعونه وفضله . 

من رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز:
وهنا موقف عظيم يستحق التسجيل للأمانة والتاريخ ؟ وهو أن الملك فهد بن عبد العزيز لما اطّلع على المخططات المرسومة لبناء وتوسعة مسجد قباء ، ورأى أن معالم المسجد الحالي القديمة ستزول داخل التوسعة الجديدة . . أمر \_ وفقه الله \_ بإلغاء المخطط الموضوع وإعداد مخطط جديد يبقي على المنبر والمحراب والمعالم القديمة ، بحيث تمتد التوسعة من جانبي المسجد ومن خلفه ؛ ليتعرف المسلمون جيلاً بعد جيل على الأماكن الأصلية والآثار النبوية الشريفة ، وقال : ( من الخير أن نزيد في مساجد الله ولا نزيل ) .

وكان لهاذه اللفتة السامية الكريمة من جلالته أعمق الأثر في نفوسنا بما فيها من دلالة الحفاظ على معالم التراث الإسلامي وتخليده.

وقد نشرت الجرائد السعودية بالتفصيل هذه المقابلة والحديث في الأعداد الصادرة يوم السبت (١٧) صفر (١٤٠٥ هـ) مثل جريدة (المدينة) و(الندوة).

**涂 蒜 翁** 



جرت عادتنا أن نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية ؛ كالمولد النبوي ، وذكرى الإسراء والمعراج ، وليلة النصف من شعبان ، والهجرة النبوية ، وذكرىٰ نزول القرآن ، وذكرىٰ غزوة بدر ، وفي اعتبارنا أن هاذا الأمر عادي لا صلة له بالدين ، فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما أنه ليس معارضاً لأصل من أصول الدين ؛ لأن الخطر هو في اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع ، وعندي أن أمثال هاذه الأمور العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة ، وأظن أن هاذا القدر متفق عليه .

ويدعي البعض أن هذه المناسبات التي يجتمع الناس لإحيائها ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه ، فيقول: إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين من رجب ؛ لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج ، وأن يجتمعوا ليلة الثاني عشر من ربيع الأول ؛ لإحياء ذكرى المولد النبوي ، مع أن العلماء اختلفوا في تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضط .

وأنا أقول: إن عدم الاتفاق على تعيين الوقت لا يؤثر ؛ لأننا لا نعتقد مشروعية تحديد الاجتماع بوقت مخصوص ، بل الأمر عادي كما أسلفنا ، والذي يهمنا هو اغتنام فرصة الاجتماع وكسب ذلك لتوجيه الناس إلى الخير ، فهاذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل كبير وعظيم ، وسواء

أخطؤوا في التوقيت أم أصابوا ؛ فإن مجرد اجتماعهم هنذا على ذكر الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في استجلاب رحمة الله وفضله .

إني أعتقد تمام الاعتقاد أن اجتماع هاؤلاء الناس ما دام أنه لله وفي الله فإنه مقبول عند الله ولو أخطؤوا في التوقيت، وأضرب لذلك مثلاً لتقريب القضية للأذهان: برجل دعا إلى وليمة في يوم معين، فجاء بعض المدعوين في غير وقت الدعوة ظناً منهم أنه هو الوقت، فهل ترئ أن صاحب الوليمة يطردهم ويردهم بجفوة وغلظة ويصدُّ عنهم ويقول لهم: ارجعوا وانصرفوا عني فليس هاذا هو وقت الوليمة الذي دعوتكم إليه وحددته لكم ؟! أو ترئ أنه يقابلهم بالحسنى ويشكرهم على قدومهم ويفتح لهم بابه ويطلب منهم الدخول، ثم يطلب منهم الرجوع مرة أخرى في الوقت المحدد ؟! هاذا الذي أنا أتصوره وهو اللائق بفضل الله وكرمه.

ونحن إذا اجتمعنا للإسراء والمعراج ، أو للمولد النبوي أو لأي ذكرى من الذكريات التاريخية . . لا يهمنا تعيين الوقت بالضبط ؛ لأنه إن كان موافقاً للصواب في الواقع ونفس الأمر . . فالحمد لله ، وإن كان غير ذلك . . فإن الله لا يردُّنا ولا يغلق بابه عنا .

فاغتنام فرصة الاجتماع بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والتعرض لنفحاته وخيراته وبركاته هو أجلُّ من فائدة الذكرى نفسها عندي ، واغتنام اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير هو أولى من صدِّهم وردِّهم والإنكار على اجتماعهم بما لا طائل تحته ؛ إذ المشاهد أن ذلك لا ينفع ولا يفيد ، وأن الناس يزيد

MOMOMOMOMOMOMOMOM( EQV )MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM

إقبالهم ويشدد تمسُّكهم كلما زاد الإنكار عليهم أو اشتد ؛ حتى كأن الناهي لهم عن ذلك آمر لهم بفعله من حيث لا يشعر .

إن العقلاء من أرباب الفكر والدعوة يتمنون بكل قلوبهم أن يجدوا مكاناً يجتمع فيه الناس ليبثُّوا فيهم آراءهم ويكسبوهم إلى صفهم، ولذلك تراهم يرتادون الحدائق والنوادي والأماكن العامة التي يكثر فيها اجتماع الناس ليصنعوا بهم ما يريدون، ونحن نرى الأمة تجتمع في مناسبات متعددة برغبة وهمِّة وحرص فما هو الواجب علينا نحوهم ؟

إن الاشتغال بالإنكار والأخذ والرد في حكم اجتماعهم وما إلى ذلك هو عبث بل وحمق وجهالة ؛ لأننا نضيع كنزاً عظيماً ، ونفوت فرصة لا يمكن أن يجود الزمان بها إلا في مثل هذه المناسبات .

فلنغتنم هاذه المجامع الكبرى.



يخطئ كثير من الناس في فهمهم لحقيقة المولد النبوي الشريف الذي ندعو إليه ونشجع عليه ، فيتصورون تصورات فاسدة يبنون عليها مسائل طويلة ومناقشات عريضة يضيعون بها أوقاتهم وأوقات القراء وهي كلها هباء ؛ لأنها مبنية على تصورات كما قلنا فاسدة .

وقد كتبنا عن المولد النبوي كثيراً ، وتحدثنا عنه في الإذاعة والمجامع العامة مراراً بما يظهر معه وضوح مفهومنا عن المولد الشريف .

إننا نقول وقد قلنا من قبل: إن الاجتماع لأجل المولد النبوي الشريف ما هو إلا أمر عادي وليس من العبادة في شيء ؛ وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به.

وليتصور من شاء ما يتصور ؛ لأن الإنسان هو المصدق فيما يقوله عن نفسه وحقيقة معتقده لا غيره .

ونحن نقول في كل محفل ومجمع ومناسبة: إن هنذا الاجتماع بهنذه الكيفية أمر عادي ليس من العبادة في شيء فهل يبقى بعد هنذا إنكار لمنكر واعتراض لمعترض ؟! للكن المصيبة الكبرى في عدم الفهم، ولهنذا يقول الإمام الشافعي: (ما جادلت عالماً إلا غلبته، ولا جادلت جاهلاً إلا غلبنى).

إن أقلَّ الطلاب علماً يعلم الفرق بين العادة والعبادة وحقيقة هاذه وتلك ؛ فإذا قال القائل: هاذه عبادة مشروعة بكيفيتها نقول له: أين

were the company of the property of the proper

الدليل ؟ وإذا قال : هذه عادة نقول له : اصنع ما تشاء ؛ لأن الخطر كل الخطر والبلاء الذي نخشاه كلنا هو أن يلبس ثوب العبادة لفعل مبتدع غير مشروع بل من اجتهاد البشر ، وهذا ما لا نرضاه بل نحاربه ونحذر منه .

والحاصل: أن الاجتماع لأجل المولد النبوي أمر عادي ، ولكنه من العادات الخيرة الصالحة التي تشتمل على منافع كثيرة ، وفوائد تعود على الناس بفضل وفير ؛ لأنها مطلوبة شرعاً بأفرادها .

ومن التصورات الفاسدة التي تقع في أذهان بعض الناس: أنهم يظنون أننا ندعو إلى الاحتفال بالمولد في ليلة مخصوصة دون سائر العام، وما درئ هنذا المغفل أن الاجتماعات تعقد لأجل المولد النبوي في مكة والمدينة بشكل منقطع النظير في كل أيام العام، وفي كل مناسبة تحدث يفرح بها صاحبها، ولا يكاد يمر يوم أو ليلة بمكة والمدينة إلا ويحصل فيه اجتماع للمولد النبوي، علم هنذا من علمه وجهله من جهله.

فمن زعم أننا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة فقط ونهجره ونغفل عنه ثلاث مئة وتسعاً وخمسين ليلة . فقد افترئ إثماً عظيماً وكذب كذباً مبيناً ، وهذه مجالس المولد النبوي تنعقد بفضل الله تعالى في جميع ليالي السنة ، ولا يكاد يمر يوم أو ليلة إلا وهنا مجلس وهناك محفل ، ونحن ننادي بأن تخصيص الاجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فإن الناس بحمد الله يستجيبون لهذا النداء بكل إقبال ورغبة .

ومن زعم أننا نخصِص الاحتفال به صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة . . فهو جاهل أو متجاهل عن الحقيقة ، وما لنا إلا أن ندعو الله له بأن ينوِّر بصيرته ويكشف عنه حجاب الجهل ؛ ليرىٰ أن ذلك ليس خاصاً بالمدينة المنورة ، ولا بليلة مخصوصة في شهر مخصوص ، بل هو عام في الزمان والمكان .

(١) وليس يصحُّ في الأذهان شيَّء إذا احتاج النهار إلى دليلِ

والحاصل: أننا لا نقول بسنية الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة ، بل من اعتقد ذلك . . فقد ابتدع في الدين ؛ لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين ويجب أن تملأ به النفوس .

نعم ؛ إن في شهر ولادته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفيَّاض بارتباط الزمان بعضه ببعض ، فيتذكرون بالحاضر الماضى وينتقلون من الشاهد إلى الغائب .

وإن هذه الاجتماعات: هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله ؛ وهي فرصة ذهبية ينبغي ألا تفوَّت ، بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكِّروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم: بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعباداته ، وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح ، ويحذروهم من البلاء والبدع والشر والفتن .

وإننا دائماً بفضل الله ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك ونقول للناس: ليس المقصود من هذه الاجتماعات مجرد الاجتماعات والمظاهر، بل

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » ( ٩٢/٣ ) ، وهو من الوافر .

إن هذه وسيلة شريفة إلى غاية شريفة ؟ وهي كذا وكذا ، ومن لم يستفد شيئاً لدينه . . فهو محروم من خيرات المولد الشريف ، ولا نحب أن نطيل بذكر الأدلة والمسوغات التي استنبطناها في هذا الموضوع ؟ إذ لنا رسالة خاصة لذلك بعنوان : «حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف » غير أننا سنخصُّ قصة (عتق ثويبة) بالذكر لكثرة الكلام حولها .

0. 4

ξ.

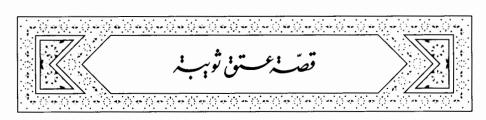

يذكر العلماء في كتب الحديث والسيرة قصة عتق أبي لهب لجاريته ثويبة لما أخبرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العباس بن عبد المطلب رأى أبا لهب في النوم بعد وفاته فسأله عن حاله فقال: (لم ألق خيراً بعدكم غير أني سقيت في هاذه بعتاقتي ثويبة وإنه ليخفف على في كل يوم اثنين).

قلت: هذا الخبر رواه جملة من أئمة الحديث والسير ؛ مثل الإمام عبد الرزاق الصنعاني ، والإمام البخاري ، والحافظ ابن حجر ، والحافظ ابن كثير ، والحافظ البيهقي ، وابن هشام ، والسهيلي ، والحافظ البغوي ، ومحمد بن عمر بحرق الحضرمي ، والأشخر والعامري ، وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله .

فأما الإمام عبد الرزاق الصنعاني . . فقد رواه في « المصنف » ، وأما الإمام البخاري . . فقد رواه في « صحيحه » بإسناده إلى عروة بن الزبير مرسلاً (۱) ، وأما ابن حجر . . فقد ذكره في « الفتح » وقال : ( إنه رواه الإسماعيلي من طريق الذهلي عن أبي اليمان ، ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال : وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ، للكنه مخالف لظاهر القرآن ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَعَلَىٰ هُمَا أَهُ مَنْ مُورًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٥١٠١ ) ، المصنف ( ١٦٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ، الآية ( ۲۳ ) .

وأجيب أولاً: بأن الخبر مرسل ، أرسله عروة ولم يذكر من حدَّثه به ، وعلى تقدير أن يكون موصولاً: فالذي في الخبر رؤيا منام ، فلا حجة فيه ، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد ، فلا يحتجُّ به .

وثانياً: على تقدير القبول . . فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً من ذلك ؛ بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه ، فنقل من الغمرات إلى الضحضاح .

وقال البيهقي: «ما ورد من بطلان الخير للكفار.. فمعناه: أنهم لا يكون لهم التخلص من النار، ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات » (١٠).

وأما عياض . . فقال : « انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ، ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب ، وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض » (٢) .

قلت: وهاذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي ؛ فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر ، وأما ذنب غير الكفر . . فما المانع من تخفيفه ؟!

وقال القرطبي : « هاذا التخفيف خاص بهاذا ، وبمن ورد النصُّ فيه » . وقال ابن المنير في « الحاشية » : « هنا قضيتان :

<sup>(</sup>١) البعث والنشور ( ص ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>۲) إكمال المعلم ( ۱/۹۷/۱ ) .

إحداهما: محال ، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره ؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح ، وهاذا مفقود من الكافر .

الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلاً من الله تعالى ، وهذا لا يحيله العقل ؛ فإذا تقرر ذلك . . لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة ، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب ، والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً » .

قلت: وتتمة هاذا: أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البرله، ونحو ذلك، والله أعلم) انتهى (١١).

وأما الحافظ ابن كثير . . فقد رواه في « البداية والنهاية » ، وقال معلقاً : ( لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله . . أعتقها من ساعته ، فجوزي بذلك لذلك ) انتهى (٢٠) .

وأما الحافظ البغوي . . فقد رواه في « شرح السنة »  $^{(n)}$  .

وأما العلامة محمد بن عمر بحرق . . فقد رواه في « سيرته » ، وقال معلقاً : (قلت : فتخفيف العذاب عنه إنما هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما خفف عن أبي طالب ، لا لأجل العتق ؛ لقوله تعالى ( أ ) : ﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ) انتهى ( ٥ ) .

وأما الإمام العامري . . فقد رواه في « بهجة المحافل » ، وقال

0.0

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٤٥/٩ ـ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ٥٣/٣ ).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ( ٣٣٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآية (١٦).

<sup>(</sup>٥) حدائق الأنوار ( ص ١٠٧ ) .

«شارحه» الأشخر: (قيل: هذا خاص به ؛ إكراماً له صلى الله عليه وسلم ؛ كما خفف عن أبي طالب بسببه ، وقيل: لا مانع من تخفيف العذاب عن كل كافر عمل خيراً) انتهى (١٠).

وأما السهيلي . . فقد رواه في « الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » وقال بعد نقل الخبر : ( فنفعه ذلك وهو في النار ؛ كما نفع أخاه أبا طالب ذبّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو أهون أهل النار عذاباً ، وقد تقدم في باب أبي طالب أن هاذا النفع إنما هو نقصان من العذاب ، وإلا . . فعمل الكافر كله محبط بلا خلاف ؛ أي : لا يجده في ميزانه ، ولا يدخل به جنة ) انتهى (٢) .

\$ \$ W

<sup>(</sup>١) بهجة المحافل (ص ٦٢)، شرح البهجة ( ٤١/١).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ( ١٢٣/٥ ) .



والحاصل: أن هاذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث ، وفي كتب السير ، ونقلها حفاظ معتبرون معتمدون ، ويكفي في توثيقها كون البخاري نقلها في «صحيحه» المتفق على جلالته ومكانته ، وكل ما فيه من المسند صحيح بلا كلام .

وأما المعلقات والمرسلات التي فيه . . فإنها لا تخرج عن دائرة المقبول ، ولا تصل إلى المردود ، وهذا يعرفه أهل العلم المشتغلون بالحديث والمصطلح ، والذين يعرفون معنى المعلق والمرسل ، ويعرفون حكمهما إذا جاءا في الصحيح .

فانظر إن شئت ذلك في كتب المصطلح ؛ كر « ألفية السيوطي » و « العراقي » و شروحهما ، و « تدريب الراوي » فإنهم تعرضوا لهذه المسألة ، وبينوا قيمة ما في الصحيح من المعلق والمرسل ، وأن ذلك مقبول عند المحققين (١٠) .

ثم إن هذه المسألة من المناقب والفضائل والكرامات التي يذكرها العلماء في كتب الخصائص والسير، ويتساهلون في نقلها، ولا يشترطون فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه.

ولو ذهبنا إلى اشتراط هلذا الشرط الشاذ . . لما أمكن لنا ذكر شيء من

<sup>(</sup>۱) انظر « شرح التبصرة والتذكرة » ( ۱۳٤/۱ \_ ۱٤٦ ) ، و« تدريب الراوي » ( ٤٣٠/٢ \_

<sup>. 20 ) ،</sup> و« شرح ألفية السيوطي » لأحمد شاكر ( ص ٣٠ ـ ٣١ ) .

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة ، مع أنك تجد كتب الحفاظ الذين عليهم العمدة ، وعلى صنيعهم المعوَّل ، والذين منهم عرفنا ما يجوز وما لا يجوز ذكره من الحديث الضعيف ؛ تجد كتبهم مملوءة بالمقطوعات والمراسيل ، وما أخذ عن الكهان وأشباههم في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك مما يجوز ذكره في هاذا المقام .

أما قول من قال: (إن هاذا الخبر يعارض قوله (''): ﴿ وَقَادِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنتُورًا ﴾ ). . فهاذا قول مردود بما قاله العلماء ، ونقلناه عنهم سابقاً .

وتحرير الكلام في هذا المقام: هو أن الآية تدل على أن أعمال الكفار لا ينظر إليها ، وليس فيها أنهم سواء في العذاب ، وأنه لا يخفف عن بعضهم العذاب كما هو مقرَّر عند العلماء .

وكذلك الإجماع الذي حكاه عياض ؛ فإنه في عموم الكفار ، ليس فيه أن الله تعالىٰ لا يخقِّف العذاب عن بعضهم لأجل عمل عملوه ، ولهذا جعل الله تعالىٰ جهنم دركات ، والمنافقون في الدرك الأسفل منها (٢).

ثم إن هنذا الإجماع يردُّه النصُّ الصحيح ، ولا يصحُّ إجماع مع مخالفة النصِّ كما هو معلوم للطلبة .

وذلك أنه ثبت في « الصحيح » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويدافع عنك ؟

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم ( ١/٩٥٠ ) .

فقال: « وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَىٰ ضَحْضَاحٍ مِنْهَا . . . » الحديث (١٠) .

فها هو أبو طالب قد نفعه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك من غمرات النار إلى ضحضاح منها .

فالتخفيف عن أبي لهب من هذا الباب أيضاً ، لا منكر فيه ، والحديث يدلُّ على أن الآية المذكورة فيمن لم يكن لهم عمل يوجب التخفيف ، وكذلك الإجماع .

وفي حديث أبي طالب المذكور دلالة وأيُّ دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف الآن ، وقبل يوم القيامة في أمور الآخرة ، ويشفع لمن تعلق به ودافع عنه .

وأما قول من قال: (إن هذا الخبر رؤيا منام لا يثبت بها حكم).. فإن هذا القائل \_ هذاه الله للصواب \_ لا يفرِق بين الأحكام الشرعية وغيرها.

أما الأحكام الشرعية . . فإن الخلاف واقع بين الفقهاء : هل يجوز أخذ الأحكام وتصحيح الأخبار برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أم لا ؟

وأما غيرها . . فإن الاعتماد على الرؤيا في هذا الباب لا شيء فيه مطلقاً ، وقد اعتمد عليها الحفَّاظ ، وذكروا ما جاء في رؤيا أهل الجاهلية

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٣٨٨٣ ) ، صحيح مسلم ( ٣٥٨/٢٠٩ ) ، واللفظ له عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذرة بظهوره ، وأنه سيقضي على الشرك وما هم عليه من فساد .

وكتب السنة مملوءة بهاذا ، وفي مقدمتها : كتاب « دلائل النبوة » وعدُّوها من الإرهاصات التي لا مانع من الاستدلال في شأنها بالرؤيا ، ولولا ذلك . . لما ذكروها .

فقول القائل في شأن رؤيا العباس: (إنها ليست بحجة ، ولا يثبت بها حكم ولا خبر) . . خروج عن عمل الأئمة من الحفاظ وغيرهم ، والمراد به التهويل لا غير ، وما هاكذا يكون شأن الباحث عن الحق ، والأمر لله .

وأما من قال: (إن الرائي والمخبر هو العباس في حال الكفر، والكفار لا تسمع شهادتهم، ولا تقبل أخبارهم). فإن هذا قول مردود، لا رائحة للعلم فيه، وهو باطل؛ وذلك لأنه لم يقل أحد: إن الرؤيا من باب الشهادة مطلقاً، وإنما هي بشارة لا غير، فلا يشترط فيها دين ولا إيمان.

بل ذكر الله تعالى في القرآن معجزة يوسف عليه السلام عن رؤيا ملك مصر ، وهو وثني لا يعرف ديناً سماوياً مطلقاً ، ومع ذلك جعل الله تعالى رؤيته المنامية من دلائل نبوة يوسف عليه السلام وفضله ، وقرنها بقصته ، ولو كان ذلك لا يدل على شيء . . لما ذكرها الله تعالى ؛ لأنها رؤيا مشرك وثنى لا فائدة فيها ، لا في التأييد ولا في الإنكار .

وله ذا ذكر العلماء أن الكافر يرى الله تعالى في المنام ، ويرى في ذلك ما فيه إنذار له وتوبيخ وتقريع .

والعجب كل العجب من قول القائل: (إن العباس رأى ذلك في حال كفره، والكفار لا تسمع شهادتهم ولا تقبل أخبارهم)؛ فإن هذا القول يدل على عدم المعرفة بعلم الحديث؛ إذ المقرر في المصطلح: أن الصحابي أو غيره إذا تحمل الحديث في حال كفره، ثم روى ذلك بعد إسلامه. أخذ ذلك عنه، وعمل به.

\*

وانظر أمثلة ذلك في كتب المصطلح ؛ لتعرف بُعْدَ صاحب هذا القول عن العلم ، وإنما الهوى هو الذي حمل المعترض على الدخول فيما لا يتقنه (١).

攀 攀 攀

生くまくまく、一年くまくまくまくまくまくまくまくまくまくまくまくま

<sup>(</sup>۱) انظر « فتح المغيث » ( ۱۳۱/۲ ـ ۱۳۲ ) ، و« تدريب الراوي » ( ۱٤٧/٤ ) .

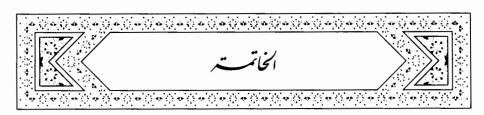

وبعد: فهاذا ما تيسًر لنا كتابته عن هاذه المسائل التي أحببنا أن نبيّن مفهومنا الذي نراه فيها.

فإن كان ذلك صواباً . فالحمد لله ، وإن كان غير ذلك . فإنني بشر أصيب وأخطئ ، وكل منا يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ ، وأعوذ بالله من المراء والجدال والخصام ، وأعوذ بالله من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ، وأعوذ بالله من كل سوء وشرِّ وبلاء وشرك وبدعة ، وأبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرُّ به .

وأسأل الله أن يثبّتني عليه حتى أموت عليه مسلماً موحداً مؤمناً بالله في بلاد الله ، وبين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إلله إلا الله محمد رسول الله منذ أن جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وسار على ذلك أصحابه وأتباعه وأتباعهم من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ، في ظل أئمة التوحيد ودعاة الخير من حكامنا الأماجد وفقهم الله لنصرة الحق وأخذ بأيديهم إلى خير البلاد والعباد ، والحمد لله رب العالمين .

## وصلى الله على ستيدنا محقر وعلى آله وصح أحبعين

وكتب ذلك بقلمه وقاله بفمه: محمد بن علوي بن عباس المالكي

مذهباً ، السلفي عقيدة ، المكي موطناً ، الحسني نسباً عفا الله عنه ، خادم العلم الشريف بالبلد الحرام .

تحريراً بمكة المكرمة في ربيع الأول سنة (١٤٠٤) من هجرة المصطفئ صلى الله عليه وسلم .

تتم بمالشد تعالى الأول سنة (١٤٠٤) من هجرة الأول سنة (١٤٠٤) من هجرة الأول سنة (١٤٠٤) من هجرة الأول سنة (١٤٠٤)

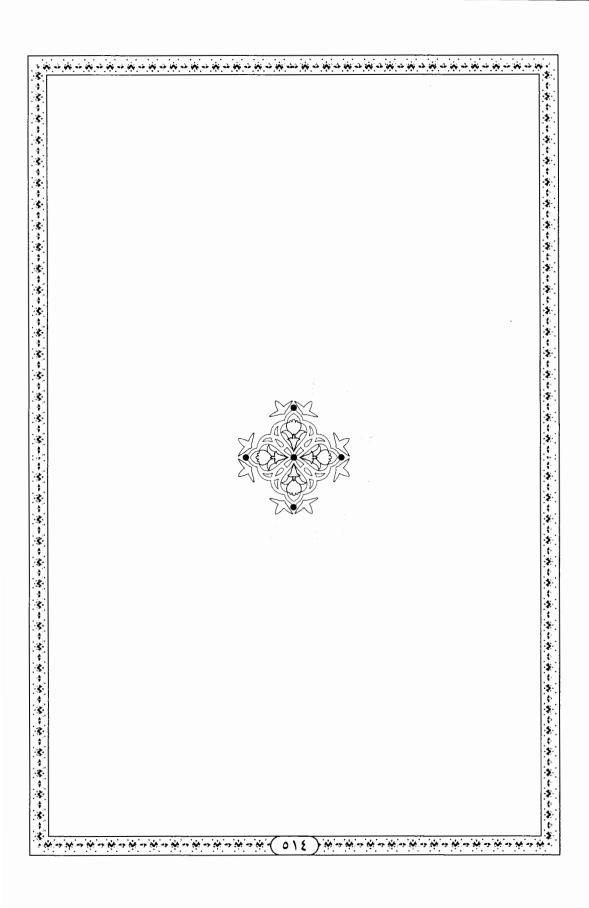



- إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء ، للإمام الحافظ الأصولي المفسر الشريف أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني المالكي (ت ١٤١٣هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٤ م ) ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان .
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المسمى : « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » ، للإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت ٣٥٤ ه) ، بترتيب الإمام الحافظ الأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي (ت ٧٣٩ ه) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ٣ ، ( ١٤١٨ ه ، ١٩٩٧ م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- أحكام تمني الموت ، للعلامة الأثري محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمي الحنبلي (ت ١٢٠٦ه) ، تحقيق الشيخ عبد الرحمان السدحان (ت ١٤٣٠ه) والشيخ عبد الله بن جبرين (ت ١٤٣٠ه) ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية .
- إحياء علوم الدين ، للإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب ، واسم المؤلف وسنة وفاته ، واسم المحقق ، ورقم الطبعة ، وتاريخ طبعه ، والدار الناشرة ومقرها .

(ت ٥٠٥ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ ه ، ٢٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

- الاختيار لتعليل المختار ، للإمام الفقيه الأصولي المفتي مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت ٦٨٣ ه) ، دار تحقيق بشار بكري عرابي الدمشقي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار قباء ، دمشق ، سورية .
- الإخوان ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- الأدب المفرد ، لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط ٤ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م) ، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية ، بيروت ، لبنان .
- الأذكار من كلام سيد الأبرار ، المسمى : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » ، لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي (ت ٦٧٦ ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٥ م ) ، دار المنهاج جدة ، السعودية .
- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ، للإمام الحجة المحدث الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري

الشافعي (ت ٩٢٣ هـ)، وبهامشه: «صحيح مسلم» و«شرح النووي» عليه، ط7، ( ١٣٠٤ هـ، ١٨٨٦ م )، طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .

- الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، (٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م) ، دار قتيبة ودار الوعى ، دمشق ، حلب ، سورية \_ بيروت ، لبنان .
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، للعلامة المؤرخ الأديب أبي العباس أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي (ت ١٣١٥ ه) ، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ، ط ١ ، (١٤١٨ ه ، ١٩٩٧ م) ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، المغرب .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق عادل مرشد ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار الأعلام ، عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية .
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، للإمام العلامة المفتي تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي (ت ٧٢٨ه) ، تحقيق الدكتور ناصر عبد الكريم العقل ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .
- إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت ٤٤٥ هـ) ،

تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل ، ط ٢ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الوفاء ، القاهرة ، مصر .

- ألفية الحديث (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث) ، للإمام الحافظ الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان العراقي المهراني الشافعي (ت ٨٠٦هـ) ، تحقيق العربي الدائزالفرياطي ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ه ه ، ٢٠٠٥ م ) ، مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، السعودية .
- ألفية السيوطي في علم الحديث ( نظم الدرر في علم الأثر ) ، للإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تصحيح وشرح العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ هـ) ، ط ١ ، (١٣٥٣ هـ ، ١٩٣٤ م) ، طبعة مصورة عن نشرة البابي الحلبي لدئ دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (حقيقة السنة والبدعة) ، للإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ه) ، تحقيق مشهور سلمان ، ط١، (١٤١٠ه م) ، دار ابن القيم ، الدمام ، السعودية .
- الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ، لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي (ت ٦٧٦ ه) عني به عبد الفتاح حسين راوه المكي ، ط ٢ ، ( ١٤١٤ ه ، ١٩٩٤ م ) ، دار البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية ، بيروت ، لبنان . مكة المكرمة ، السعودية .
- البحر الزخار (مسند البزار) ، للإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار (ت ٢٩٢ ه) ، تحقيق الدكتور

محفوظ الرحمان زين الله ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، السعودية .

- البداية والنهاية ، للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي (ت ٧٧٤ هـ) ، عني به مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .
- بدائع الفوائد ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي (ت ٧٥١ه) ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، طبعة مصورة عن نشرة المنيرية لدئ دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، للإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد ابن الملقن وابن النحوي الأندلسي المصري الشافعي (ت ٨٠٤ه) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الهجرة ، جدة ، السعودية .
- بذل المجهود في حل أبي داوود ، للعلامة المحدث الفقيه أبي إبراهيم خليل أحمد بن مجيد علي الأيوبي الأنصاري الأنبيتهوي السهارنفوري المدني الحنفي (ت ١٣٤٦ه) ، تعليق العلامة محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي (ت ١٤٠٢ه) ، ط ١ ، ( ١٤٠٤ه م ١٩٨٤ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- البعث والنشور ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق

- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، للإمام المحدث الفقيه الولي عماد الدين أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي اليماني الشافعي (ت ٨٩٣ه)، عني به أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، ط ١، (١٤٣٠ه، ٢٠٠٩ م)، دار المنهاج، جدة، السعودية.
- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ، للإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت ٣١٠ه) ، تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١٤٠١ه) ، ط ٢ ، (١٣٨٧ ه.) ، طبعة مصورة بدون ناشر ، بيروت ، لبنان .
- التاريخ الكبير ، لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ، عني به مصطفئ عبد القادر عطا ، ط ٢ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، للإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت ٥٧١ه) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ه ، ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضله العظيم ، للعلامة المحقق المؤرخ الخطاط أبي عبد الرحمان محمد طاهر بن عبد القادر بن محمود الكردي المكي (ت ١٤٠٠ه) ،

تشرفت بخدمته والعناية به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ ه ، ٢٠١٢ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، للإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت ٥٧١ه) ، تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١ه) ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ه م ) ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، مصر .
- تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لتلميذ المؤلف العلامة الشيخ عطية محمد سالم المصري (ت ١٤٠٠هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م ) ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، مصر .
- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله علي عليه وآله وسلم ، للإمام الأصولي الفقيه المفسر بدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني (ت ١٢٥٠ه) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ ه ، ١٩٨٨ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، للإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، دار اليسر ودار المنهاج ، المدينة المنورة ، جدة ، السعودية .
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، للإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت ٥٤٤ه) ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ،

MOMOMOMOMOMOMOMOMO()//) MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM

ط ٢ ، ( ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الرباط ، المغرب .

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للإمام الحافظ الفقيه المؤرخ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المصري الشافعي (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي ، ط ٣ ، ( ١٤١٩هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .
- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين) ، للإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي (ت ٣٢٧ه) ، تحقيق أسعد محمد الطيب ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، السعودية .
- تفسير البغوي (معالم التنزيل) ، للإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦ه) ، تحقيق خالد عبد الرحمان العك ومروان سوار ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ه ، ١٩٨٦ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- تفسير التستري ، للإمام المتكلم الصوفي أبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري البصري (ت ٢٨٣ هـ) ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ، للإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري ( ت ٣١٠ ه ) ، عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ ه ، ٢٠٠٢ م ) ، دار ابن حزم ودار الأعلام ، بيروت ، لبنان . عمان ، الأردن .

- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ، للإمام الفقيه المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي ( ت ٢٧١ ه ) ، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ، ط ٢ ، ( ١٤٠٥ ه ، ١٩٨٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- تقريب التهذيب ، للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ه) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط ٨ ، ( ١٤٣٠ ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار اليسر ودار المنهاج ، المدينة المنورة ، جدة ، السعودية .
- التلخيص الحبير ( التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ) ، للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي ( ت ٨٥٢ ه ) ، عني به الدكتور محمد الثاني موسئ ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ ه ، ٢٠٠٧ م ) ، دار أضواء السلف ، الرياض ، السعودية .
- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار ، للإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت ٣١٠ه) ، تحقيق العلامة محمود محمد شاكر (ت ١٤١٨ه) ، ط ١ ، (١٤٠٢ه م) ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر .
- تهذيب التهذيب ، للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن

omomomomomomomomom(074)momomomomomomomom

- الثقات ، للإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت ٣٥٤ ه) ، عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفىٰ ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- الجامع لشعب الإيمان ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ ه) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط ٢ ، ( ١٤٢٤ ه ، ٢٠٠٤ م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .
- حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج ( منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح ) ، للإمام المجتهد الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي ( ت ٩٧٤ هـ ) ، تحقيق عبد المنعم إبراهيم ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان .
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، للعلامة الفقيه المشارك محمد بن مصطفى بن حسن الخضري الدمياطي الشافعي (ت ١٢٨٧ هـ) ، شرح وتحقيق تركي فرحان المصطفىٰ ، ط ٣ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار ، للإمام العلامة القاضي جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك بحرق الحميري الحضرمي الشافعي

(ت ٩٣٠ه)، عني به محمد غسان نصوح عزقول ، ط ٢ ، ( ١٤٢٥ ه. ، ٢٠٠٤ م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي (ت ٤٣٠ هـ) ، ط ٥ ، (١٤٠٧ هـ ، ١٩٨٧ م) ، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (١٣٥٧ هـ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ، القاهرة ، مصر . بيروت ، لبنان .
- حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي ، ط ٢ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، السعودية .
- الخصائص الكبرئ (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم) ، للإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ه) ط ١ ، ( ١٣٢٠ ه ، ١٩٠٠ م) ، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند لدئ دار الكتاب العربي ، بيروت ، لينان .
- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، للإمام الفقيه المؤرخ الحجة الشريف نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق الدكتور علي عمر ، ط ١ ، (١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، مكتبة الثقافة الإسلامية ، القاهرة ، مصر .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للإمام الحافظ البحر جلال الدين

أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ه)، ط ١، (١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م)، دار الفكر، بيروت، لبنان.

- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ، للإمام الأصولي الفقيه المفسر بدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني (ت ١٢٥٠ هـ) ، تحقيق أبي عبد الله الحلبي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، السعودية .
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، دار الريان ، القاهرة ، مصر .
- دلائل النبوة ، للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي (ت ٤٣٠ هـ) ، عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعه جي ، ط ١ ، ( ١٩٧٠ هـ ، ١٩٧٠ م ) ، المكتبة العربية ، حلب ، سورية .
- دليل الطالب لنيل المطالب ، للعلامة الفقيه الأصولي المحقق مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي (ت ١٠٣٣ه) ، عني به سلطان عبد الرحمان العيد ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- ديوان أبي الفتح البستي ، للشاعر المفلق الكاتب أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي الشافعي (ت ٤٠٠ هـ) ، تحقيق شاكر العاشور ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار الينابيع ، دمشق ، سورية .

- ديوان الصبابة ، للإمام الفقيه الكاتب الزاهد شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى ابن أبي حجلة التلمساني الحنفي (ت ٧٧٦ه) ، تحقيق العلامة الدكتور محمد زغلول سلام (ت ١٤٣٧ه) ، ط ١ ، (١٤٠٧ه م
- ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه ، للصحابي الجليل وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بن المنذر النجاري الخزرجي (ت ٤٠ ه) ، تحقيق الدكتور وليد عرفات ، ط ١ ، ( ١٣٩٤ ه ، ١٩٧٤ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- ديوان رؤبة بن العجاج ( مجموع أشعار العرب ) ، للشاعر المخضرم الراجز المشهور أبي الجحاف رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي البصري ( ت ١٤٠٥ هـ ) ، عني به وليم بن الورد البروسي ، ط ٢ ، ( ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م ) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان .
- ذكر الموت ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق مشهور آل سلمان ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، مكتبة الفرقان ، عجمان ، الإمارات العربية المتحدة .
- ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ، للإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز

التركماني الدمشقي الذهبي (ت ٧٤٨ه)، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ه)، ط ٦، ( ١٤١٩ه م)، مكتب المطبوعات الإسلامية، دمشق، سورية.

- الرسالة القشيرية ، للإمام الأصولي المحدث المفسر الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي (ت ٤٦٥ هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط ١ ، ( ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- الرسائل الشخصية ، للعلامة الأثري محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمي الحنبلي (ت ١٢٠٦ه) ، عني به صالح الفوزان ومحمد صالح العليقي ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية .
- روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعلامة المفتي الفقيه المفسر الشريف شهاب الدين أبي الثناء محمود بن عبد الله بن محمود الآلوسي البغدادي الحسيني الحنفي (ت ١٢٧٠ه) ، عني به الشريف محمود شكري الآلوسي ، ط ٤ ، (١٤٠٥ه م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة المنيرية لدئ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- الروح ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي (ت ٧٥١ هـ) ، تحقيق يوسف علي بديوي ، ط ٦ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .
- الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم ، للإمام

الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لنان .

- زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي (ت ٧٥١هـ) ، بعناية الشيخ حسن محمد المسعودي ، ط ٣ ، (١٣٩٤هـ ، ١٩٧٣م) ، طبعة مصورة لدئ دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .
- الزهد الكبير ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، ط ٣ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات رواية نعيم بن حماد عليه ، للإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الرحمان عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي (ت ١٨١ه) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط ١ ، ( ١٣٨٦ هـ ، ١٩٧٧ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة الهند لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- زهر الأكم في الأمثال والحكم ، للعلامة الفقيه الأديب نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي المالكي (ت ١١٠٢هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور محمد حجي المغربي (ت ١٤٢٣هـ) والدكتور محمد الأخضر ، ط ١ ، ( ١٤٠١هـ ، ١٩٨١م ) ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب .

- سنن ابن ماجه ، للإمام الحافظ الثبت المفسر أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني (ت ٢٧٣ هـ) ، تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد معبد عبد الكريم ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- سنن أبي داوود ، للإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ ه) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط ٣ ، ( ١٤٣١ ه ، ٢٠١٠ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ، للإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ، ط ٢ ، (١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- سنن الدارقطني ، للإمام الحافظ الحجة أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي (ت ٣٨٥ ه) ، وبذيله « التعليق المغني على الدارقطني » للمحدث العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي ، عني به عبد الله هاشم يماني ، ط ١ ، ( ١٣٨٥ ه ، ١٩٦٦ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- السنن الكبير ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ ه ، ٢٠١١ م ) ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، مصر .
- سنن النسائي ( المجتبئ ) ، للإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمان

أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت ٣٠٣هـ)، ط ١، (١٣١٢ه، ١٨٩٤م)، نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

- سير أعلام النبلاء (مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين) ، للإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي (ت ٧٤٨ه) ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٦م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

3

3

₹·

\*

- السيرة الشامية (سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم) ، للإمام المحدث المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الصالحي الشامي الشافعي (ت ٩٤٢هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١٤٠١هـ) ، ط ١ ، (١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م) ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، مصر .
- السيرة النبوية ، للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي (ت ٧٧٤ هـ) ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط ١ ، ( ١٣٨٣ هـ ، ١٩٦٤ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .
- السيرة النبوية ، للإمام المؤرخ راوي السيرة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري الشافعي (ت ٢١٨ ه) ، تحقيق مصطفى السقا والعلامة إبراهيم الإبياري (ت ١٤١٤ ه) وعبد الحفيظ شلبي ، ط ٢ ، (١٣٧٥ ه ، ١٩٥٥ م) ، طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابى الحلبى لدى دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

- شرح البهجة (العلم الكافل باستدلال الناهل على أعذب المناهل لشرح بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل للعامري) ، للإمام الحافظ الفقيه المفتي جمال الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأشخر الزبيدي اليمني الشافعي (ت ٩٩١ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٣٠ هـ ، ١٩١٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الجمالية لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- شرح التبصرة والتذكرة (ألفية الحديث) ، للإمام الحافظ الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان العراقي المهراني الشافعي (ت ٨٠٦ه) ، تحقيق الدكتور عبد اللطيف الهميم والدكتور ماهر الفحل ، ط ١ ، (٣٢٣ ه ، ٢٠٠٢ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- شرح السنة ، للإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦ هـ) ، تحقيق سعيد اللحام ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- شرح الشفا ، للإمام المحدث الفقيه نور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي (ت ١٠١٤ هـ) ، تحقيق عبد الله محمد الخليلي ، ط ٣ ، (١٤٣٣ هـ ، ٢٠١٢ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

- شرح العلامة الزرقاني على « المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) ، للإمام المحدث الحجة الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي (ت ١١١٢ هـ) ، عني به محمد عبد العزيز الخالدي ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- الشرح الكبير ، للإمام الحافظ الفقيه القاضي شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت ٦٨٢ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو (ت ١٤١٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، دار هجر ، القاهرة ، مصر .
- شرح بانت سعاد ، لإمام العربية النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن يوسف ابن هشام الأنصاري المصري الحنبلي (ت ٧٦١ ه) ، تحقيق سناء ناهض الريس ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ ه ، ٢٠٠٨ م) ، دار سعد الدين ، دمشق ، سورية .
- شرح ديوان المتنبي ( التبيان في شرح الديوان ) ، للإمام العلامة النحوي الأديب محب الدين أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي (ت ٦١٦هـ) ، عني به مصطفى السقا والعلامة إبراهيم الإبياري (ت ١٤١٤هـ) وعبد الحفيظ شلبي ، ط الأخيرة ، (١٣٩١هـ ، ١٩٧١م ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

- شرح صحيح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ)، ط ١ ، ( ١٣٤٩ هـ، ١٩٣٠ م)، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدى مكتبة الغزالي، دمشق، سورية.
- شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات ، للعلامة المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الحنبلي (ت ١٣٨٩ هـ) ، جمع وترتيب محمد عبد الرحمان قاسم ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، نشره محققه ، الرياض ، السعودية .
- شرح مشكل الآثار ، للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (ت ٣٢١ هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- شرح معاني الآثار ، للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (ت ٣٢١ هـ) ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، ط ١ ، ( ١٣٨٨ هـ ، ١٩٦٨ م ) ، مطبعة الأنوار المحمدية ، القاهرة ، مصر .
- الشريعة ، للإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (ت ٣٨٧ ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن

عمر الدميجي ، ط ٣ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار الفضيلة ، الرياض ، السعودية .

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسىٰ عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت 350ه) ، تحقيق عبده علي كوشك ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ه ، المالكي ( مكتبة الغزالي ودار الفيحاء ، دمشق ، سورية .
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم ، للإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي (ت ٧٥٦ه) ، عني به حسين محمد علي شكري ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٨م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق محمد وائل الحنبلي ، ط ٢ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، دار البيروتي ، دمشق ، سورية .
- الصارم المنكي في الرد على السبكي ، للإمام الفقيه المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي الحنبلي (ت ٧٤٤هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- صحيح ابن خزيمة (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ، للإمام الحافظ الحجة الفقيه أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري الشافعى (ت ٣١١ه) ،

تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٣ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه) ، (الطبعة السلطانية العثمانية) ، لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ٢٥٦ه) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ٣ ، ( ١٤٣٦ه ه ، ٢٠١٥م) ، دار طوق النجاة ودار المنهاج ، بيروت ، لبنان . جدة ، السعودية .
- صحيح مسلم (الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، لحافظ الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ هـ ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ودار طوق النجاة ، جدة ، السعودية . بيروت ، لبنان .
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري (ت ٢٨٧ هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، سورية .
- الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم ، للإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت ٨١٧ه) ، تحقيق محمد نور الدين الجزائري وعبد القادر الخياري ومحمد مطيع الحافظ ، ط ١ ، ( ١٣٨٥ ه ، ١٩٦٥ م ) ، دار القرآن ، دمشق ، سورية .

- طرح التثريب في شرح التقريب ، وهو شرح لكتاب « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » ، للإمام الحافظ الفقيه ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي المهراني الشافعي (ت ٨٢٦ه) عني به محمود حسن ربيع ، ط ١ ، ( ١٤١٣ ه ، ١٩٩٢ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- العزيز شرح الوجيز ( الشرح الكبير ) ، للإمام الفقيه عالم العرب والعجم وشيخ الشافعية إمام الدين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني ( ت ٦٢٣ هـ ) ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- العظمة ، للإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني الأنصاري (ت ٣٦٩ ه) ، تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري ، ط ٢ ، ( ١٤١٩ ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية .
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ البارع المشارك بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي العيني الحنفي (ت ٨٥٥ه) ، ط ١ ، (١٣٤٨ ه ، ١٩٢٩ م) ، طبعة مصورة عن نشرة إدارة الطباعة المنيرية لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

نها هابها هابها هابها والها وا

- عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، للإمام المحدث محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي العظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ) ، تحقيق عبد الرحمان محمد عثمان ، ط ٢ ، (١٣١٨ هـ ، ١٩٦٩ هـ) ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، السعودية .
- عيون الحكايات من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين ، للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ه) ، تحقيق الشحات الطحان ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ه ه ) ، مكتبة فياض ، المنصورة ، مصر .
- غاية الإحكام في أحاديث الأحكام ، للإمام الحافظ الفقيه المحدث محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الحسيني الشافعي (ت ١٩٤٢ هـ) ، تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) ، للإمام الكبير شيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي إمام الحرمين الجويني النيسابوري الشافعي (ت ٤٧٨ هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١٤٣١ هـ) ، ط ١/٣ ، ( ١٤٣٢ هـ) دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- الفتاوى المصرية ، للإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت ٦٦٠ه) ،

تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

ર્સામાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કોમાં કામાં કોમાં કોમાં

- فتاوى ومسائل محمد بن عبد الوهاب ، جمعها العلامة صالح الأطرم (ت ١٤٢٨ هـ) ومحمد بن عبد الرزاق الدويش ، ط ١ ، (بدون تاريخ) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ه) ، بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، (١٤١٦ه ، ١٩٩٦م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدئ مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، للإمام الأصولي الفقيه المفسر بدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني (ت ١٢٥٠ه) ، تحقيق الدكتور عبد الرحمان عميرة ، ط ٢ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .
- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ، للإمام الفقيه المحدث المفسر محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي المكي الشافعي (ت ١٠٥٧ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٨ هـ ، ١٩٣٨ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- الفردوس بمأثور الخطاب ، للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني (ت ٥٠٥ هـ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

يق عابق ما بقام المارة المارة

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، للإمام العلامة المفتي تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي (ت ٧٢٨ هـ) ، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط (ت ١٤٢٥ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، السعودية .
- القرئ لقاصد أم القرئ ، للإمام الحافظ الفقيه المحدث محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الحسيني الشافعي (ت ١٩٨٣ هـ) ، عني به مصطفى السقا ، ط ٣ ، (١٤٠٣ هـ) ١٩٨٣ م) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- القصيدة النونية ، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي (ت ٧٥١ه) ، ط ١ ، ( ١٣٤٤ ه ، ١٩٢٤ م ) ، مطبعة التقدم العلمية ، القاهرة ، مصر .
- قضاء الحوائج ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ، ط ١ ، ( ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،

08.

للإمام الفقيه شيخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشافعي (ت ٣٨٦ه) ، بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي (ت بعد ١٣٦٧ه) ، ط ١ ، (١٣١٠ه ، ١٨٩٠م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار صادر ، بيروت ، لبنان .

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ( النص الكامل ) ، للإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي القاهري الشافعي ( ت ٩٠٢ ه ) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط ٢ ، ( ١٤٢٨ ه ، ٢٠٠٧ م ) ، دار اليسر ودار المنهاج ، المدينة المنورة ، جدة ، السعودية .
- الكامل في ضعفاء الرجال ، للإمام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني الشافعي (ت ٣٦٥ه) ، الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار ، والثالثة بقراءة وتدقيق يحيى مختار غزاوي ، ط ٣ ، ( ١٤٠٩ه ، ١٩٨٨ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- كشاف القناع عن متن الإقناع ، للإمام الفقيه المحقق زين الدين أبي السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المصري الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) ، تحقيق محمد أمين الضناوي ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لمحدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي الشافعي (ت ١١٦٢ه)، ط ٣، ( ١٣٥١ه، ١٩٣٢ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للعلامة المحدث الفقيه علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ابن قاضي خان البرهانفوري الهندي المدني الحنفي (ت ٩٧٥ هـ) ، عني به الشيخ بكري حياني والشيخ صفوت السقا ، ط ١ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ، للإمام المحدث الأصولي الفقيه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي (ت ٧٨٦ه) ، بإشراف محمد محمد عبد اللطيف ، ط ٢ ، ( ١٤٠١ ه ، ١٩٨١ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية المصرية لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- لسان الميزان ، للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ه) ، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ه) ، ط ١ ، (٣١٦ه م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .
- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ، للإمام الحافظ الفقيه المحقق شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي (ت ٧٠٥ه) ، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك دهيش (ت ١٤٣٤ه) ، ط ٥ ، (١٤١٤ه ، ١٩٩٤م) ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، السعودية .
- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ، للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ) ، تحقيق مصطفىٰ محمد حسين الذهبي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، دار الحديث ، القاهرة ، مصر .
- مجابو الدعوة ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد

ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق عبد الله عبد الله عبد الله عبد العزيز أمين، ط ١، ( ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م)، دار الرسالة، القاهرة، مصر.

- المجروحين من المحدثين ، للإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت ٣٥٤ ه) ، دار تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ ه ، ٢٠٠٠ م ) ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشافعي (ت ٨٠٧هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ هـ ، ٢٠١٥ م ) ، تحقيق الشيخ حسين سليم أسد ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- المجموع شرح المهذب ، لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي (ت ٢٧٦ هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- مجموعة الفتاوى ، للإمام العلامة المشارك تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي (ت ٧٢٨ ه) ، تحقيق عامر الجزار وأنور الباز ، ط ٣ ، ( ١٤٢٦ ه ، ٢٠٠٥ م ) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .
- المحتضرين ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

- مختصر العلو للعلي الغفار ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠١ هـ ، ١٩٨١ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

मित्रिक मित्रिक

- المدونة الكبرئ ، لعالم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ١٧٩ هـ) ، برواية الإمام الفقيه سحنون أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي (ت ٢٤٠ هـ) عن الإمام الفقيه أبي عبد الله عبد الرحمان بن القاسم العتقي (ت ١٩١ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار عالم الكتب ، الرياض ، السعودية .
- المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي (ت ٤٠٥ه) ، وبهامشه تعليقات الأئمة البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني ، ط ١ ، ( ١٤٣٥ ه ، ٢٠١٤ م ) ، دار الميمان ، الرياض ، السعودية .
- مسند أبي داوود الطيالسي ، للإمام الحافظ الحجة أبي داوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري (ت ٢٠٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٢١ هـ ، ١٩٠٣ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- مسند أبي يعلى الموصلي ، للإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت ٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط ٢ ، ( ١٤١٠ه ، ١٩٨٩ م ) ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، سورية .
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، لإمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ ه)، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، ط ١، ( ١٤١٥ ه، ١٩٩٥ م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

- مسند الدارمي (سنن الدارمي) ، لإمام أهل زمانه الحافظ الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي (ت ٢٥٥ هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار المغنى ، الرياض ، السعودية .
- مسند الشهاب (شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب) ، للإمام المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت ٤٥٤ هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت ٨٤٠ هـ) ، تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، ط ٢ ، (١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م) ، دار العربية ، بيروت ، لبنان .
- المصنف ، للإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت ٢١١ه) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط ٢ ، (١٤٠٣ ه ، ١٩٨٣ م ) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- المصنف ، للإمام العلم سيد الحفاظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت ٢٣٥ هـ) ، تحقيق الشيخ محمد عوامة ، ط ٢ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ١٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، للإمام الحافظ الحجة شهاب

الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ه)، تحقيق أيمن أبو يماني وأشرف علي، ط ١، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م )، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، السعودية .

- المعجم الأوسط ، للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية .
- معجم الصحابة ، للإمام الحافظ المتقن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي البغدادي (ت ٣١٧هـ) ، تحقيق محمد الأمين الجنكي ، ط ١ ، ( ١٤٢١هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، مكتبة دار البيان ، الكويت .
- المعجم الصغير ، للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، ط ١ ، (١٤٠٣ هـ) مطبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- المعجم الكبير ، للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ ه) ، ومعه : « الأحاديث الطوال » ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ٢ ، ( ١٤٠٤ ه ، ١٩٨٣ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- المعجم ، للإمام الحافظ المجود أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي ابن المقرئ الأصبهاني (ت ٣٨١ه) ، تحقيق عادل بن سعد ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر ، الرياض ، السعودية .
- المغازي ، للإمام القاضي المؤرخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي المديني (ت ٢٠٧ه) ، تحقيق الدكتور مارسدن جونس ،

ط ١ ، ( ١٣٨٥ هـ ، ١٩٦٦ م ) ، طبعة مصورة لدى مؤسسة الأعظمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان .

- المغانم المطابة في معالم طابة ، للإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت ١٤٢١ه) ، تحقيق العلامة الشيخ حمد الجاسر (ت ١٤٢١ه) ، ط ١ ، ( ٣ ١٣٨٩ هـ ، ١٩٦٩ م ) ، دار اليمامة ، الرياض ، السعودية .
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، للإمام الحافظ الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان العراقي المهراني الشافعي (ت ٨٠٦هـ) ، عني به أشرف عبد المقصود ، ط ١ ، ( ١٤١٥هـ ، ١٩٩٥ م ) ، مكتبة دار طبرية ، الرياض ، السعودية .
- المغني ، للإمام الفقيه الحجة المجتهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت ٦٢٠ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت ١٤١٤ه) ، ط ١ ، (١٤٠٦ه، ١٩٨٦م) ، دار هجر للطباعة ، القاهرة ، مصر .
- مفتاح الجنة ، للعلامة العارف بالله الحبيب أحمد مشهور بن طنه الحداد الحضرمي الحسيني الشافعي (ت ١٤١٦ه) ، عني به الدكتور مصطفئ حسن البدوي ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠ م ) ، دار الحاوي ، بيروت ، لبنان .
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للإمام الحافظ الفقيه ضياء الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي (ت ٢٥٦ه) ، تحقيق محيى الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد

ومحمود بزال ، ط ۱ ، ( ۱٤۱٧ هـ ، ۱۹۹٦ م ) ، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ، دمشق ، سورية .

- مناسك الحج ، للإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت ٦٦٠ه) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .
- المنامات ، للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، مصر .
- المنتخب من مسند عبد بن حميد ، للإمام الحافظ الثقة الجوال أبي محمد عبد الرحمان بن حميد بن نصر الكشي (ت ٢٤٩ هـ) ، تحقيق أحمد بن إبراهيم أبي العينين ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، مكتبة ابن عباس ، المنصورة ، مصر .
- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ الفقيه مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني الحنبلي (ت ٢٥٢ه) ، تحقيق طارق عوض الله محمد ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية .
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، للإمام الفقيه الأصولي القاضي تقي الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت ٩٧٢هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي ، ط ١ ، ( ١٤١٨هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار الرسالة ، بيروت ، لبنان .

- المنقذ من الضلال ، للإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٥٠٥ ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ ه ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، للإمام الحجة المحدث الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي (ت ٩٢٣ هـ) ، تحقيق صالح أحمد الشامي ، ط ١ ، (١٤١٢ هـ ، ١٩٩١ م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- الموطأ ، لعالم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ١٧٩ هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط ١ ، ( ١٣٧١ هـ ، ١٩٥١ م ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي (ت ٧٤٨ه) ، تحقيق العلامة علي محمد البجاوي (ت ١٣٩٩ه) ، ط ١ ، (١٣٨٢ هـ ، ١٩٦٣ م) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، للإمام الحافظ الحجة

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ه)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط٢، ( ١٤٢٩ هـ، ٢٠٠٨ م)، دار ابن كثير، دمشق، سورية.

والمرابط المراجع المرا

- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ، للإمام القاضي الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي المصري الحنفي (ت ١٠٦٩ هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- نهاية المطلب في دراية المذهب ، للإمام الكبير شيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي إمام الحرمين الجويني النيسابوري الشافعي (ت ٤٧٨ هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١٤٣١ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠١٠ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- الوفا بأحوال المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ه) ، عني به محمد زهري النجار ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ه ، ١٩٧٦ م ) ، مؤسسة السعيدية ، الرياض ، السعودية .





| ٧  | تمهيد                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|
| ۱٤ | تقديم: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف                     |
| ۱۹ | مصادقة: كبار علماء العالم الإسلامي                      |
| ۲. | تقريظ: العلامة المؤرخ الفقيه الشيخ محمد الخزرجي         |
| 27 | تقريظ: العلامة الشيخ محمد الطيب النجار                  |
| 40 | تقريظ: علامة المغرب المحدث السيد عبد الله كنون الحسني   |
| ٣٢ | تقريظ: فضيلة الدكتور الحسيني هاشم                       |
| ٣0 | تقريظ: فضيلة الأستاذ الدكتور رؤوف شلبي                  |
| ٣٨ | تقريظ: العلامة الداعي إلى الله السيد يوسف هاشم الرفاعي  |
| ٤٠ | تقريظ: فضيلة العلامة الدكتور عبد الفتاح بركة            |
|    | تقريظ: رئيس قسم الحديث الشريف العلامة الدكتور أحمد عمر  |
| ٤٤ | هاشم ، وبعض علماء الأزهر الشريف                         |
| ٤٨ | كتاب « الحوار » عون للصهيونية وأعداء الإسلام            |
| ٤٩ | كتاب « حوار مع المالكي » وأمثاله طعنة للإسلام في مقتل   |
|    | تقريظ: مفتي السودان سماحة الفقيه العلامة الشيخ سيد أحمد |
| ٥٢ | العوض                                                   |
| ٥٥ | تقريظ: شيخ الحديث ورئيس الجامعة الأشرفية                |
| ٥٧ | تقريظ: مدير التعليم بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي      |
| ٥٩ | تقريظ: رئيس مجلس علماء الباكستان                        |

| 71         | تقريظ: الأستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥         | تقريظ: العلامة الأديب الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79         | تقريظ: العلامة الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧١         | مختصر تقاريظ علماء اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | تقريظ: العلامة المحدث المحقق الفقيه الشيخ محمد الشاذلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣         | النيفرالنيفر النيفر الني |
| ٧٨         | تقريظ: العلامة الفقيه الشيخ محمد فال البناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٢         | تقريظ: العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد سالم عدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | تقريظ: الداعية الكبير العلامة الشيخ محمد عزيز الرحمان الحقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳         | الهزارويالهزاروي المستعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٧         | تقريظ: فضيلة الشيخ أبو زيد إبراهيم سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸         | تقريظ: فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩.         | تقريظ: فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي مرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90         | تقريظ: فضيلة العلامة الشيخ حسين محمود معوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99         | تقريظ: المجلس العلمي بمدينة مراكش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1        | <b>تقاریظ</b> : نعتذر عن نشرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7        | ملاحظة هامة تتعلق بالأحاديث الواردة في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4        | منهج الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مباحث في العقيدة وفيها: بيان فساد مقاييس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0        | التكفير والتضليل اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7        | التحذير من المجازفة بالتكفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111        | موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marian and | - W - W - W - W - W - W - W - W - OOY ) W - W - W - W - W - W - W - W - W - W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 114 | رسالة مهمة أخرى للشيخ في الموضوع            |
|-----|---------------------------------------------|
| ۱۱٤ | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                 |
| ۱۱۷ | مقام الخالق ومقام المخلوق                   |
| ١٢. | مقام المخلوق                                |
| ١٢٦ | أمور مشتركة بين المقامين لا تنافي التنزيه   |
| 179 | المجاز العقلي واستعماله                     |
| ۱۳۱ | ضرورة ملاحظة النسبة في مقياس الكفر والإيمان |
| ۱۳۳ | حقيقة نسبة الأفعال للعباد                   |
| ١٣٤ | اختلاف المعنى باختلاف النسبة اللفظية        |
| ١٤١ | التعظيم بين العبادة والأدب                  |
| ١٤٧ | الواسطة الشركيةا                            |
| 100 | ثوب الزور                                   |
| ١٥٨ | بين: نعمت البدعة وبئست البدعة               |
| 171 | تفريق ضروري بين البدعة الشرعية واللغوية     |
| ١٦٥ | دعوة أئمة التصوف إلى العمل بالشريعة         |
| ۱۷۱ | حقيقة الأشاعرة                              |
| ۱۷٥ | حقائق تموت بالبحث                           |
| ۱۷۸ | مفهوم التوسلمفهوم التوسل                    |
| 179 | المتفق عليه من التوسل                       |
| ١٨٢ | أدلة ما عليه المسلمون من التوسل             |
| ۱۸۳ | التوسل بالنبي ﷺ قبل وجوده                   |
| ۱۸٦ | شواهد لحديث توسل آدم عليه السلام            |
| ۱۸۸ | تصحيح ابن تيمية لمعنى هاذه الخصوصية         |

| ١٩.         | تحليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول أتباعه             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 197         | الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها محمد ﷺ               |
| 197         | ارتباط الكون باسمه ﷺ                                    |
| 197         | توسل اليهود به ﷺ                                        |
| ۱۹۸         | التوسل بالنبي ﷺ في حياته وبعد وفاته                     |
| 7.1         | استعمال آخر وتأييد ابن تيمية له                         |
| 7.7         | محاولات يائسة                                           |
| ۲ • ٤       | التوسل به ﷺ في عرصات يوم القيامة                        |
| ۲.0         | مشروعية التوسل على طريقة الشيخ ابن تيمية                |
|             | مشروعية التوسل بالنبي ﷺ ؛ خاصة عند الإمام أحمد ابن حنبل |
| ۲.9         | وابن تيمية                                              |
| 711         | جواز التوسل عند الإمام الشوكاني                         |
| 717         | الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بجواز التوسل              |
| <b>71</b>   | الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتبرأ ممن يكفر المتوسلين       |
| 414         | التوسل بآثاره ﷺ                                         |
| 771         | التوسل بآثار الأنبياء عليهم السلام                      |
| 777         | توسل النبي ﷺ بحقه وحق الأنبياء والصالحين                |
| 770         | توسل النبي ﷺ بحق السائلين                               |
| 777         | التوسل بقبر النبي ﷺ بإرشاد السيدة عائشة                 |
| 779         | السيدة عائشة وموقفها من قبر النبي ﷺ                     |
| 777         | التوسل بقبر النبي ﷺ في خلافة عمر رضي الله عنه           |
| 745         | توسل المسلمين به ﷺ يوم اليمامة                          |
| 377         | التوسل به ﷺ في المرض والشدائد                           |
| ত প্রতি প্র | <del>- M - M - M - M - M - M - M - M - M - M</del>      |

| ۲۳٦          | لتوسل بغير النبي عَلَيْقُلتوسل بغير النبي عَلَيْقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸          | معنى توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 754          | نصة العتبي في التوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 757          | أبيات العتبي على شباك النبي على شباك النبي المنطقة المستعملة المست |
| 757          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 9        | شبهة مردودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 701          | رعم بعض الجهلة أن النبي على لا يسمعنا ولا يرانا ولا يعرفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707          | بيان أسماء المتوسلين من أئمة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>707</b>   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | نفسير ابن تيمية لآيات الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770          | إياك نعبد وإياك نستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777          | الاستعانة والتوجه بالطلب للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779          | مستعدد واعنو به بالشعب علمبي ربيد الله عنه يشكو النسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YV•          | ابو هريره رضي الله عنه يستغيث به لإصلاح عينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77.          | آخر يستعين به ﷺ في زوال سلعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771          | احر يستعين به على وال ستعنه الله عنه يكل اصلاح يده الله عنه يطلب منه على إصلاح يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777          | الاستعانة والاستغاثة به ﷺ إلى الله في البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377          | النبي ﷺ هو ركننا وعصمتنا وملاذنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770          | حمزة فاعل الخيرات وكاشف الكربات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y V 1</b> | لا فرق بين الحياة والموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***          | دعویٰ باطلةدعویٰ باطله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | هل طلب ما لا يقدر عليه إلا الله شرك ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 1 1        | إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| yriosiyis o  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۲۸۸ | وإذا سألت فاسأل الله                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 797 | إنه لا يستغاث بي                                          |
| 498 | ألفاظ مستعملة وردت في هاذا الباب                          |
|     | موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هنذه الألفاظ التي زعموا  |
| 799 | أنها شرك أو ضلال                                          |
| ٣.١ | الخلاصة                                                   |
|     | الباب الثاني                                              |
|     | مباحث نبوية وفيها : بيان خصائص النبي ﷺ وحقيقة             |
| ٣.٣ | النبوة ، وحقيقة البشرية ، ومفهوم التبرك بالنبي ﷺ وآثاره   |
| ٣.٥ | الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها                       |
| ٣.٧ | ابن تيمية والخصائص النبوية                                |
| ٣.٨ | ابن تيمية والكرامات                                       |
| 717 | الشيخ ابن القيم وجلوس النبي ﷺ على العرش                   |
| 317 | « كشاف القناع » وخصائص عجيبة                              |
| ٣١٨ | الجنة تحت أقدام الأمهات فكيف لا تكون تحت أمر النبي على ؟! |
| 441 | صكوك لدخول الجنة بيده ﷺ                                   |
| 441 | النبي ﷺ يعطي الجنة                                        |
| 477 | النبي ﷺ يبيع الجنة وعثمان يشتريها                         |
| ٣٢٣ | ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة                        |
| 478 | فتوى ابن تيمية في الموضوع                                 |
| ٣٢٦ | لا تطرونيلا                                               |
| ۲۳۲ | لأنبياء بشر وللكن !                                       |
| 487 | مفهوم التبرك                                              |

| 400                 | التبرك بدم النبي ﷺ                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 404                 | التبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي على الله الله الله المكان الذي صلى فيه النبي |
| 409                 | التبرك بموضع لامسه فم النبي ﷺ                                                  |
| ٣٦.                 | التبرك بتقبيل يد من مس رسول الله ﷺ                                             |
| ۲٦١                 | التبرك بجبته ﷺ                                                                 |
| ٣٦٢                 | التبرك بما مسته يده عَلِيْةا                                                   |
| ۲۲۳                 | تبرك بقدح النبى ﷺ ومسجد صلىٰ فيه                                               |
| ۳٦٣                 | التبرك بموضع قدم النبي ﷺ                                                       |
| ۳٦٣                 | التبرك بدار مباركةالتبرك بدار مباركة                                           |
| 475                 | التبرك بمنبر رسول الله ﷺالتبرك بمنبر رسول الله ﷺ                               |
| 770                 | التبرك بقبره الشريفالتبرك بقبره الشريف                                         |
| , ,,<br>,,,,        | التبرك بالقبر النبوي في مذهب الإمام الذهبي                                     |
| , .,<br>٣٦٩         | التبرك بالعبر الصالحين والأنبياء السابقين عليهم السلام                         |
| ' ` `<br>*79        | التبرك بالتابوتالتبرك بالتابوت السابقين عليهم السارم                           |
| ۳۷.                 |                                                                                |
|                     | التبرك بمسجد العشار                                                            |
| <b>*</b> V <b>*</b> | نحن في بركة الرسول ﷺ                                                           |
| <b>4</b> 00         | الإمام أحمد يتبرك والحافظ الذهبي يؤيده                                         |
| ۲۷٦                 | الخلاصة                                                                        |
|                     | الباب الثالث                                                                   |
|                     | مباحث مختلفة وفيها: بيان الحياة البرزخية ، ومشروعية الزيارة                    |
| **                  | النبوية وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات الدينية                    |
| 479                 | الحياة البرزخية حياة حقيقية                                                    |
| ٣٨٧                 | خصائص الأنبياء البرزخية                                                        |

| 491 | صلاة الأنبياء في قبورهم وعبادات أخرى                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499 | حياة خاصة بنبينا محمد ﷺ                                                                                                  |
| ٤٠٤ | النبى ﷺ يجيب من ناداه                                                                                                    |
|     | <del>-</del>                                                                                                             |
| ٤٠٤ | إرسال السلام بالبريد إلى النبي سلط الله النبي الملط السلام بالبريد إلى النبي الملط الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٠٥ | صوت وسلام وأذان يسمع من القبر النبوي                                                                                     |
| ٤٠٦ | تأييد ابن تيمية لهاذه الوقائع                                                                                            |
| ٤٠٦ | ثبوت بعض هذه الكرامات لغير الأنبياء عليهم السلام                                                                         |
| ٤١٢ | لا تشد الرحال                                                                                                            |
| ٤١٧ |                                                                                                                          |
|     | زيارة القبر هي زيارة المسجد في اعتبار الشيخ ابن تيمية                                                                    |
| 173 | تحقيق مفيد                                                                                                               |
| ٤٢٣ | رأي الإمام الذهبي في شد الرحل لزيارة النبي ﷺ                                                                             |
| 270 | الإمام مالك والزيارةالإمام مالك والزيارة                                                                                 |
| ٤٢٨ | استحباب زيارة النبي على عند الحنابلة وغيرهم                                                                              |
|     | كلام أئمة السلف في مشروعية زيارة سيدنا رسول الله على وشد                                                                 |
| ٤٢٩ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                    |
|     | الرحل إلىٰ قبره                                                                                                          |
| 733 | الزيارة النبوية السلفيةالنبوية السلفية                                                                                   |
| 888 | الشيخ ابن القيم والزيارة النبوية                                                                                         |
| ११२ | القبر النبوي الشريفالقبر النبوي الشريف                                                                                   |
| ٤٤٩ | القبر النبوي والدعاء                                                                                                     |
| ٤٥. | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    |
| ٤٥١ | تحلیل کلام الشیخ ابن تیمیة                                                                                               |
|     |                                                                                                                          |
|     | رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء عند القبر                                                                         |
| 800 | القبر النبوي والتبرك بالتمسح به أو الشباك وتقبيله                                                                        |
|     | <u>,<br/>-                                      </u>                                                                     |

| 203 | رأي الإمام أحمد ابن حنبل                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥٤ | لقبر النبوي محفوظ من الشرك والوثنية                                                            |
| 173 | لتردد على الآثار النبوية والمشاهد الدينية والتبرك بزيارتها                                     |
| ٤٦٩ | لاعتناء بالآثار والمشاهد                                                                       |
| ٤٧١ | عتناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين                                                           |
| ٤٧٣ | عناية المصطفى على بآثار الأنبياء السابقين                                                      |
| ٤٧٥ | رحافظة الخلفاء الراشدين على خاتم النبي ﷺ                                                       |
| 277 | رحافظة الخلفاء الراشدين على حربة كانت عند النبي عَلَيْ                                         |
| ٤٧٨ | محافظة عمر بن الخطاب على ميزاب العباس لأنه وضعه على الله على ميزاب العباس لأنه وضعه على المناس |
| ٤٨٠ | بن عمر لم يكن وحده مع الآثار                                                                   |
| ٤٨٢ | بن عباس والآثار القديمة                                                                        |
|     | بن عباس والا فار الفديمة                                                                       |
| ٤٨٣ |                                                                                                |
| ٤٨٦ | لاهتمام بالنعال النبوية والقيام بدراسة علمية لها                                               |
| ٤٨٧ | هتمام المملكة بالآثار                                                                          |
| ٤٨٧ | لمحافظة على الآثار                                                                             |
| ٤٨٨ | لمساجد وأماكن العبادة من أهم الآثار                                                            |
| ٤٨٨ | لآثار ومشاريع الهدم والتخطيط                                                                   |
| ٤٩. | لحجرة النبوية والمسجد الشريف                                                                   |
| ٤٩١ | توى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شأن الحجرة النبوية                                             |
| 297 | لقبة الخضراء في رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب                                                   |
|     | لمحافظة على الآثار النبوية من رسالة خادم الحرمين الشريفين                                      |
| १९० | لملك فهد بن عبد العزيزلملك فهد بن عبد العزيز                                                   |
| ٤٩٦ | فهوم الاجتماع                                                                                  |
|     |                                                                                                |

| ٤٩٩. | <br> |   |   |   | ى | ولد النبو | مفهوم الم     |
|------|------|---|---|---|---|-----------|---------------|
|      |      |   |   |   |   |           | فصة عتق       |
|      |      |   |   |   |   |           | حاصل الب      |
|      |      |   |   |   |   |           | لخاتمة        |
|      |      |   |   |   |   |           | أهم المص      |
|      |      |   |   |   |   |           | ۱<br>محتوی ال |
|      | <br> |   |   |   |   | •         |               |
|      |      | 淼 | 禁 | 澿 |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |
|      |      |   |   |   |   |           |               |

च्याचीका वाक्षाचाका वाक्षाचाका वाक्षाचाका वाक्षाचाका (०७.

) Mamana Mamana Mama